



رالشرقالعربي، بيروت شارع سورية بناية درويش

# خليب لالهنداوي



الطبعة العاشرة

مزيدة ومنقحة

مَكَنَّ بُهُمُ كَانِ الشَّيْرِةِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْلِيلِ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمِلْ

# المقترمته

لا نأتي بجديد اذا قلنا: ان الانشاء هو غاية هذا الجهاد المتواصل مدى أعوام طويلة في تعلم اللغة العربية ، بل يكاد يكون الانشاء هو المظهر الصادق لقوة تفكير الطالب في نفسه وفي الاشياء حوله ، وقسوة تعبيره عما يفكر ، وعما يشعر بلغة سليمة ، ومع ذلك ، نرى درس الانشاء علة العلل في المدرسة بين الاستاذ يجهد ويحتد حتى يشك في مقدرة طلابه ، وبين الطالب يفكر ويقدر فلا يأتي بشيء حتى يشك في نفسه! فاستحال الانشاء « مادة سحرية »يقدر عليها طلاب معدودون أوتوا موهبة فاستحة ويقصر عنها اخرون حتى كادوا يؤمنون بعجزهم ، وما كان ضعف لعجز منهم ، وما كان قدرة اولئك لموهبة خاصة بهم ،

لذلك ، رأينا لزاما علينا ان نهتم بهذه « المادة السحرية » لانها غاية ما يصبو اليه المعلم والتلميذ من وراء جهادهما في تعلم اللغة ، وتحمل اثقالها، وتكييف قواعدها ، وفيم تدرس ، اذا ، هذه القواعد اذا لم تعلم الطالب كيف يتكلم بسهولة ويسر ، ويقرأ بسهولة ويسر ، ثم يكتب معبرا عن أفكاره واحاسسه بسهولة ويسر ؟ •

والانشاء ، بعد ذلك كله ، الطريقة الرئيسية الى تفهم الادب وتذوقه، والتعبير عما في الحياة من وجوه الخير والحق والجمال .

ولهذا كله ، أقدمنا على تصنيف هذا الكتاب على طريقة جديدة تبويبا واسلوبا ، تعالج قهر هذه المادة العصية ، بأن تناولنا مواضيع مختلفة مما يقع عليه الحس احيانا ، والفكر والخيال احيانا ، لان الحياة يصلل الانسان الى الاطلاع عليها وادراكها حق الادراك بواسطة هذه الوسائل

المختلفة . فلا بد للطالب ان يستخدم حواسه . ولا بد للطالب ان يعسل فكره في الاشياء . ولا بد للطالب ان يتخيل كثيرا عن هذه الاشياء .

وقد قسسنا هذه المواضيع المختلفة بحسب فنون الانشاء المختلفة ، وقدمنا ـ بين يدي كل فن ـ كلمة نبين للطالب الغرض منه . وتسهل عليه معالجته :

فسن عالم الوصف الذي تنسحب عليه الحواس كلها وتغنى به ٠

انى عالم الصور كما تراها العين المجردة . ثم رسسمها بالخطــــوطـ والالوان •

فالى عالم القصة التي تتشابك فيها الحوادث والاوصاف تشابكــــا عجيباً •

فالى عالم التأمل في القيم الاجتماعية والخلقية والنزعات التقدمية ، والموضوعات القومية .

فالى النعود على نثر الشعر . وكتابة الرسالة • والمسرحية وأخيسرا الى طريقة التلخيص •

واتخذنا لذلك طريقة الاستشهاد . لكل غرض من هـذه الاغراض ، بنساذج تذكر بعناصرها ومادتها . ثم نماذج اخرى اجتزآنا بذكـر عناصرها اتثير تفكير الطالب . وتفتح له أفقا بعد افق من تأملاته الشخصية .وربط هذه التأملات بعضها ببعض ، على صور فنية صحيحة .

أما هذه المواضيع التي استشهدنا بها فلم نشأ أن تكون مكتوبـــة بأيدينا ــ كما صنع آخرون ــ بل اتبعنا فيها مذهبا نراه أصح وأجدر بأن يتبع ــ لا لأنه مذهب الاساتذة الغربيين في دروس الانشاء ــ بــل لانه المذهب الذي تفرضه التربية المثلى وقواعد الانشاء الصحيحة .

كما راعينا ــ في انتقاء هذه المواضيع ــ التوجيه الخلقي والاجتماعي والقومي والواقعي لحياة الطالب ، اذ لا خير في تفكير ينفصل عن الحياة،

ولا في توجيه لا يتصل بواقع الحياة •

هذا المذهب جعلنا أن نعمد الى كبار الكتاب الذين شهد لهم بالتفكير المستقيم والبيان الصحيح ، فأخذنا عنهم ما كتبوه ـ بعد التهذيب والايحاز والاقتصار على ما يلائم عقلية الطالب واسلوبه ـ •

فكان مجرد عملنا تسخير الكتاب لطلابنا ، وتذليل ما كتبوه ليفيدوا مما كتبوه و وبذلك حملنا المقالة الصعبة الى جو التلسيد بعد ان يسرناها وسهلناها ، حتى أصبحت كأنها كتبت له ٠

ومتى شعر الطالب بهذه الالفة بينه وبين المقالة وصاحب المقالة دب. في نفيسه هي مي جديد الى المطالعة التي هي في الحق أم الانشاء! والتي هي أم الموهبة التي ينهم بها الطالب المنشىء القوي ، ويضيق بها الطالب المنشىء القوي ، ويضيق بها الطالب المنشىء القوي ،

ولا بدري كيف مات هوى المطالعة في نفوس الطلاب ، وبموته ماتت الاجادة في الانشاء ولذلك توخينا ان نعرض على الطالب نماذج مختلفة ليطلع على أساليب، مختلفة دون ان نفرض عليه اسلوبا معينا ، او توجيها محدودا .

ولعل هذه الطريقة تعيد الثقة الى نفس الطالب بقدرته الانشائية اذا أحسن المطالعة والافادة منها ،ولعلها تنقذه من مطالعة الكتب \_ ذات الانشاء المنحط \_ وتحيي فيه الميل النافع الى مطالعة الاساليب المستقيمة والمواضيع العالية ولعلها تفيده ان يفكر في الموضوع \_ قبل كتابته \_ وان يلتفت الى تنسيق عناصره الضرورية .

فاذا حقق كتابنا هذه الغاية كان لنا أن نهنىء انفسنا بهذا الفتح ، لانه كان فتحا كبيرا .

#### خليل الهنداوي

#### لكي تنشيء موضوعا جيسدا:

- ١ ــ اقرأ الموضوع بانتباه جيد مرتين أو ثلاثا ، وخط تحت المواقف
   الهامة ٠
  - ٢ \_ \_ اسأل نفسك : ماذا طلبوا منى أن أكتب ٠
    - ٣ \_ أحط بالموضوع ٠
  - ٤ ــ لا تأخذ الا بالموضوع المطلوب • فكر فيه قبل الكتابة •
- ٥ ــ استخدم مخططا بسيطا لموضوعك ، ثم وسعه ، وابدأ بمقدمة صغيرة ، لكنها متقنة .
- - ٧ ــ أنه موضوعك بكلمة قصيرة تلخص الموضوع كله •
- ٨ ــ أعد قراءة ما كتبته ، وتساءل : هل أحطت بالموضوع ؟ احذف
   من موضوعك ما لا صلة له بالموضوع : بدون تردد .
- ٩ صحح املاء الكلمات ووضح الضمائر واحذف المترادف ات والصفات التي لا تفيد شيئا
  - ١٠ \_ بعد هذا كله ، انسخ موضوعك .

# **الوصف** كيف تحتب الوصف

#### الوصف:

لعل الوصف من أبرز المواضيع الانشائية ، لانه هو الذي يصل العالم الخارجي بالانسان ، فيحاول وصفه ، ويحاول تصوير ظواهره وبواطنه . وأما أروع وأوسع مشاهد هذا العالم فتنقله الينا العين وأخواتها من الحواس الاخرى ؟! . . .

وأبرز ما يعتمد عليه الواصف ، قوة الملاحظة التي تعينه على أن يبعدد التأمل في الاشياء الموصوفة ، ولذلك يجدر بنا أن تكون ملاحظتنا ابنة تأملنا الشخصى ...

أقسامه:

والوصف قد يأتي على ضربين:

الوصف المجرد ، هو أن تصف الشيء كما هو دون أن تعيره شيئا
 من شخصك وخيالك ، وصفا واقعيا .

٢ ــ والوصف النفسي ، وهو الذي تمتزج فيه أحاسيس النفس ، وما
 تشعر به تجاه الشيء الموصوف من ميل اليه اعجابا به ، أو صد عنه ونفور
 منه : وهذا الوصف يستعين كثيرا بالخيال .

#### المثل:

خد ـ مثلا ـ وصف غروب الشهس ، فاذا وصغت الطبيعة كما تراهسا عند الفروب ، وما يتركه الشغق على الآفاق من الوان ، دون أن تعمد السى وصف احساسك ، وخلجات نفسك ، فانت قد تناولت الموضوع على طريقة (الوصف المجرد) ، واذا وصغت الفروب ، وما ترك مراى الشهس ، وهي تتوارى شاحبة صغراء ، في نفسك من أثر الانقباض والكابة ، وما جعلك هذا الشهد تفكر فيه ، فانت عالجت الموضوع على طريقة (الوصف النفسى) .

#### وحدة الرسمه:

والله في يكن البرسط وحدة معينة تربي البيرات ما كاللبسة مالا مرفق يكون معاره ، علمة ، البيران موله الاوصاف ، كالمروق الاسمبي ، البرغرق سفينة ، او قرية كاكها النار ، او يكون معاره عاطلة المسيخ تسيطس طيه : كوصف مباهج العساح ، او الربيع ، او الاطاف ، او وصف كهتهيئة الساء ، او نهاية السنة الراحلة . . .

#### ترتيب الوصف

ليس من ترتيب عناصر الوصف ، لان هذا الترتيب لا يعتمد على منطق معلوم او سياق متبع ، وانما جهدك ان تخلق ساولا ساعناصر الموضوع ، ثم تحاول ترتيب هذه العناصر بحسب تقادبها وتالفها :

ا - فهنالك طريقة ترتيب الاشياء كما تراها ، فتبدأ بالاشياء القريبة
 منك ، ثم تبعد شيئا فشيئا ، ( او على عكس ذلك ) .

٢ - وهنالك طريقة الوصف كالتصوير: وهي أن تصف أبرز الأشياء التي تترك فيك أعمق الأثر ، دون أن تحاول وصف كل ما تراه .

٣ ـ وهنالك طريقة الابتداء بالوصف الكلي ، ثم الانتقال الى وصف الجزئيات ، ( وهذا ما سلكه الشاعر البحتري حين وصف خرائب ايسوان كسرى ، فقد بدا بالصورة الهامة الايوان ، ثم تناول احد اجزائه الفخمسة ،

فوصفه وصفا دقيقا ، ثر تناول صورة من الصور المعلقة علىجدرانه، فأعادها الينا مصورة تصويرا شعريا ) .

ومهما سلكت الى الوصف ، يجب عليك ان ترتب عناصر وصفك معتمدا على اشغال حواسك كلها ، فتصور ما راه وتنقل ما تسمع ، وتبث ما تشم وتحيط بما تلمس ، والرجوع الى الحواس يزيد موضوعك الوانا ، وتنوعا ، وتوسعا .

#### ملحوظـة:

لا يكن وصفك كالآلة الغوتوغرافية التي تحاول ان تجمع الاشياء كلها في عدستها ، فان وصف شجرة واحدة وصفا فنيا يغنيك عن وصف اشجار الفابة كلها ،

# نمتاذج بعنتا مرها ۱

#### صف فصلا من فصول الحياة القروية (ليالي الحصاد):

### عناصر الموضوع:

١ \_ حالة الزرع

٢ - وصف الحاصدين والحاصدات

٣ ـ همود القرية

} ـ وصف خروجك ليلا الى الحقول المحصودة ، وما تراه ، وما تسمعه

٥ - وصف عملية الحصاد

٦ ـ من ذكريات ليالي الحصاد

٧ - العودة الثانية

۱ ــ كان ذلك ٠٠٠ والزرع قد استحصد ، وتهالك بعضه على بعض من الذبول واليبس ، فلم يعد يقوى على حمل سنبله ٠

٢ ــ وكان الحصادون والحاصدات قد خرجوا عشاء الى الحقــول الذهبية ، في أيديهم المناجل ، وعلى اكتافهم الاردية ، وهم يوقعون علــى طرق الربيع العشيبة أهازيج الجذل والامل .

٣ ـ فباتت القرية هامدة كأنما ضرب على آذانها الموت • فلا تسمع سامرا على مصطبة ، ولا نابحا على تل •

٤ ـ فخرجت أنشد الفرجة والانس في حقل من حقولنا القريبة ، والقمر يرسل أضواءه اللينة الرخية • فيلون الغيطان والغدران والطرق بلونه الفضي فكنت اسمع الجنادب تصر في الهشيم . والضفادع تنق عاسى حفافي السواقي ، والحاصدات يغنين في مزارع القمح ، وكلاب الحراسة تنبح على أطراف البيادر •

٥ ــ كنت امشي ــ بين هذه الظواهر الليلية ــ وئيد الخطو ، مرهف الحس ، والحصدة ، من رجال ونساء ، يزحفون الى القمح بمناجلهم صفا، فيتركونه وراءهم أضغاثا من الحصيد ، منظومة الاسافل والسنابل ، ثــم يعودون الحين بعد الحين ، فيركمونها حزما غليظة ، ويدعونها تنتظر النقل على الجمال .

٦ ـ وأجمل ما في ليالي الحصاد منظر الحقول المنبسطة على مدى الطرف ، وقد ضربت في صفرتها أضواء القمر ، ومجالس الشباب والشواب على حصائد القمح الوثيرة ، يديرون بينهم شتى الاحاديث الفكهة ، ثمم نوم هؤلاء وهؤلاء على فرش من الحصيد تكلأهم عين العفاف .

٧ ــ فاذا ما تنفس الصبح على وجوههم هبوا الى العمل ، وعــادوا الى مناجلهم ٠٠٠

« وحى الرسالة \_ احمد حسن الزيات »

#### هب انك دخلت قرية ، صفها وصفا واقميا

عناصر الموضوع :

١ \_ مكان قيام القربة

٢ - حياة انسانها وحيوانها

٣ ـ طرقها ومنافذها

٤ - بعض ما يحيط بها

٥ - وصف القرويين: وجوههم واحوالهم واحاديثهم

ا – مرتفع من الارض قام عليه قباب متلاصقة . سقفوها بالطين . وحملوها بالعلف والحطب ، وجملوها بشرفات من الروث اليابس وجعلوا بطونها مسرحا لشتى الاوالف والدواجن من الكلاب والقطاط والمجول والدجاج ، ثم جمعوا بين قاعة الانسان وزريبة الحيوان في فناء واحد .

٢ - فالحديث يمتزج بالخوار . والمضغ يشتبه بالاجترار . والرجل
 والثور والبقرة يعيشون سواسية في اشتراكية واحدة .

٣ ــ لا يؤديك الى هذه الدويرات مسلك واسع ولا طريق مشروع.
 انما هي طوائف طوائف ، تفتحت كل طائفة منها على زقاق ضيق غير ذاذذ.
 ولن تستطيع الدخول في هذا الزقاق الا من الطريق الدائر حول الفرية ا

بلى ٠٠٠ قد يشق القرية منفذ صاعد هابط ، منحدر متعرج وعر ، ولكنه بين الفجوات والحفر .

٤ - يركبها من الشمال مستنفع . ومن الجنوب مستنقع . ثم يحيط بها ويتخللها تلال من السرجين ( الزبل ) والسماد . منها الرطب ومنهــــا اليابس .

وفي احضان هذه التلال . وعلى حوافي هذه المناقع : قامت مجالس القوم . يجلسون فيها تحت الجدران وفوق المصاطب . يستجمون

حينا من العمل الدائب والعناء المرهق، لا يألمون لسعالبعوض ، ولا ينكرون ربح الهوحل ، ثم لا يجري بينهم الا الحديث القابض للنفسس كتضاعف الدوين على الارض ، وفتك الافات بالزرع ، والحاح الكساد على القمح .

اصطلحت على دمائهم الفقيرة الجراثيم ، فغدوا كواسف الوجوه ، خواسف الجسوم ، خوائر القوى ، يعالجون المرض بالصبر ، ويخففون الالم بالتسليم ، ويدافعون الموت بالتعاويذ ، ويسيئون الظن بالمستشفيات ،

ذلك على الاجمال وصف القرية ، فهل تجد فرقا بينها وبين اخصاص الهمج ( الخص : بيت من القصب ) في نشأة الحياة وطفولة الزمن ؟ • ... « وحى الرسالة ــ احمد حسن الزيات »

صف نزهة قمت بها على الشاطيء عند طلوع الشمس ، وصف ما تركت هذه الشاهد في نفسك من أثر .

عناصر الموضوع:

١ \_ بزوغ الشمس

٢ \_ الشمس تصافح البحر ، والطير ، والانسان

٣ \_ وصف الحياة الطليقة ومزاياها

} \_ وصف الحياة المقيدة في المدينة

٥ \_ الشعور بجمال الطبيعة

٦ \_ ماذا تتمنى أن تكون في تلك اللحظة .

المسمس في طلوعها و والناس نيام . أمشي على الشاطيء وأرقب الشمس في طلوعها و والشمس على الساحل أجمل من الشمس على غيره و فليس لها تلك القوة العاتية . ولا الحرارة القاسية ، ولا الاضواء المعشية . فيها شيء من الوداعة واللطف والحنان و

٧ ــ ها هي ذي قد طلعت ٥٠ فأخذت الحياة تدب في النفوس ، تلقي أشعتها على البحر ، فينعقد منه سحاب فسطر فأنهار ٠ وكأن أشعة الشمس خسر معتقة تشربها الارض . فتنتشي وتبتهج . وتمتليء قوة ونشاطا وحركة وتقع أشعتها على الطير فيسرح ، ويمرح ، ويتغنى ٠ وتحل في قلب الانسان فيهدأ روعه (قلبه) . ويذهب فزعه . ويطسئن الى الحياة ، وتتحرك ارادته، وتنتعش آماله ٠

٣ ـ حياة حرة طليقة . وجو مفتوح . وهواء جديد دائما • لم تفسده الحضارة بدخانها وغازاتها . ولم تحبسه الابنية الشامخة • ولم تحجسزه الحيطان الاربعة • تتجدد النفس بتجدده ،وتستليء نشاطا من نشاطه ،يغذي كل خلية غذاء حلوا طيبا ، وينعش العواطف والروح •

؟ ــ في جو المدن لا يشعر الانسان بالسماء الاعند المطر، ولا بجمال

الشسس ، ولا جمال القمر ، كل ما حوله من جمال جمال صناعي ، قسد استغنى بجمال طاقات الزهور عن الزهور في منابتها، واستغنى بثريا الكهرباء عن السماء ، وبالحسن المجلوب عن جمال الفطرة ، وجمال الطبيعة .

ه ـ وانما يشعر الانسان بجمال الطبيعة يوم يخرج من المدينة السى الريف ، ويفر من الحضر الى البدو ، فيكشف له الخلق بجماله القشيب ، وتأخذ بلبه السماء في لا نهايتها ، والبحار في أبديتها .

٦ ـ تمنيت ـ في هذا المشهد ـ أن أكون كدودة القر تكون دودة حينا ، ثم تكون فراشة حينا ، أرشف من هذه الزهرة رشفة ، ومن هـذه رشفة ، وأنشر جناحي في الشمس ، أعيش في جمال ، واغيب في جمال ،كما تغيب الشمس الجميلة في الشفق الجميل .

« فيض الخاطر \_ احمد امين »

فاجأله الضباب مرة ، وأنت على رأس ربوة ، صف ما تراه من أمسواج الضباب ، وصف ما تشعر به .

## عناصر الموضوع:

١ - وصف الضباب وألوانه

٢ - وصف الارض والسماء حين تكتسيان بالضباب

٣ - الضباب الذي أدركك على رأس الربوة

٤ - وصف نفسك بين الضماب

١ - انه لليل غريب حقا ، ذلك الليل يفرض علينا الضباب أحيانا حتى في رابعة النهار • ليل أبيض الحنادس (ظلامه أبيض) هفاف الجلابيب (رفيق الثياب) . ندى الملابس . الا انه ساحر ماكر •

٢ - فهو - بسحة كف \_ يمحو معالم الارض والسماء ، وجبيع ما تنطوي عليه من بديع الاشكال والالوان فكأنما الارض غير الارض ، والسماء غير السماء ، بل كأنما لا ارض هناك ولا سماء ، لقد بدلت الاشياء وانصهرت ، ثم نبخرت ضبابا فالضباب هو الكل في الكل ، لا ألوان غير لونه . ولا اشكال الا شكله ، ويا ليت لونه كان لونا يعرف ! ، ويا ليت شكله كان شكلا يوصف !

٣ أدركني الضباب مرة على رأس جبل كسته أحراج كثيفة ،فوقفت كالمسحور ارقب طلائعه المسرعة نحوي من كل صوب • لقد كانت نتمزق كلما ارتطمت بجذوع الاشجار فلا تلبث ان تلتئم بلمحة الطرف ، لتتابع رحفها الجارف الى الامام ، واذا بالاشجار تغيب عن أبصاري واحدة تلو واحدة ، وجماعة بعد جماعة •

٤ ــ واذا بي والضباب يكتنفني من كل جانب، كأنني الانسان الاوحد في الكون ، ولولا رقعة ضيقة من التراب ، وما برحت أبصرها ، وأحسها تحت قدمي • ولو لا فسحة ضيقة من الهواء بقيت أميز خلالها بعض الجذوع والاغصان لحسبتنى لا تربطنى رابطة بالارض ولا بالسماء •

« صوت العالم: ميخائيل نعيمة »

( في ارض صحراوية وعرة ، كان السائق يتخبط بسيارته صعبودا وانحدارا ، يمينا وشمالا ، والركاب واجمون ، والسائق مستمسك بهدوئه . فجاة اتكشف طريق سهل ، وزرع نضي ، وسيل ماء ، وركام من الرمال . صف هذا المشهد!)

## عناصر الموضوع:

- ١ \_ وصف ما بين السائق والركاب
  - ٢ \_ وصف السيارة وسائقها
- ٣ \_ وصف الطريق وما كابده من مشاق
- إلى الطريق الواضح ، وأتر ذلك في السائق والركاب والسيارة .

### ٠٠٠ ووقفت السيارة هنيهة لا تتقدم ولا تتأخر :

١ - ويريد أحدهم ان يبدي للسائق رآيا يعينه . فيثور ثائر السائق بهذا الذي يتدخل فيما لا يعنيه . يدعوه - ان شاء - ان يجلس مكانه ليرينا من معجزاته ما عجز السائق عنه . والرئيع (الجبل) مستد لا ينتهي . والسفحان لا ينفرجان عن سطح او واد يبعث الى النفس الامل • وكلنا واجم لا تنفرج شفتاه الا عن كلمة تشجيع للسائق ، واعجاب بمهارته مخافة ان يثور ثائره كرة اخرى . وكلنا - مع ذلك - مطمئن . واض . باسمه الثغر لهذا النهار المشرق الوضاح السماء •

٣ ــ وترتقي السيارة خلال هذا الربع ، ثم تنحدر بعض الانحــدار لتعود الى الارتقاء من جديد . وهي في انحدارها أشد حذرا منها هــي تسلقها • والسائق ملق بكل انتباهه الى كل حجر امامه . والى كل حركة من حركات السيارة في تيامنها وتياسرها . وقد جمدت يداه على مدارها فلا تتركانه •

٣ \_ ذلك أثر الماء في مسيله ، والسيارة تجاذبه حينا وتجتازه حينا ،تم

تعود الى محاذاته . ثم الى اجتيازه • وتهبط منها بين آن وآخر حين يخاف السائق غوصها في الرمل . ثم نعود اليها كما هبطنا منها ؛ وتغوص في الرمل ، فيدفعها اصحابنا متضامنين خاضعين لامر السائق الجالس على عرشه فابضا على مدارها . فاذا خلصت وآن لها أن تعود سيرتها قفزنا اليها وانطلقت تسير •

٤ ــ ربنا لك الحمد! ها نحن اولاء قد سمونا الى القمة ، وتكشف الأفق عن يميننا ويسارنا ، وانكشف امامنا الوادي منبسطا أسفل منا .وها هو ذا السائق يتنفس الصعداء كمن كر به أمر . ثم غلبه •

وانحدرت السيارة متجهة صوب دار قامت في عزلة هذا الوادي ، وانسط امامها زرع اخضر ذو رواء (منظر) وبهجة • ودارت السيار ذحول هذا الزرع البهيج • ثم انطلقت مسرعة في الوادي ، وما لبث ما حولنا ان تغير! ازداد الجو صفوا ، والنسيم رقة وعذوبة ،وسرت الى الصدور غبطة مسعدة ضاعفت نعبة الحياة ••••

« من منزل الوحى \_ محمد حسنين هيكل »

( اكتب حول هذا المشهد: سيارة كاد ينفد وقودها في الطريق ، حالة
 ركابها مع السائق ، الاهتداء الى كوخ ، الانتظار ، الاستبشار ثم الانطلاق ،)

# عناصر الموضوع:

- ١ نفاد الوقود ، ووقوف السيارة
  - ٢ ــ الركاب في وجوم وخوف
- ٣ الاستدلال على كوخ قريب والاستعانة بأصحابه
  - ٤ ... الانتظار
  - ه ـ انطلاق السيارة .

١ - • • • • وقفت السيارة بنا في منقطع من الوادي وأعلن سائقها أن وقودها وشيك النفاد ، وأنا ـ ان لم نتداركه بالرأي ـ لم يعد يدريكيف يمشي ؟

٢ ــ ولم يكن بيننا الجريء الذي يلقي عليه تبعة الاهمال في الخروج
 من المدينة الى رحلة كرحلتنا هذه دون التزود من الوقود باكثر من حاجته .
 فنحن الآن أحوج ما نكون الى رضاه واتقاء غضبه ( الابتعاد عن غضبه ) .
 وهو رجل حاد المزاج ، قد تدفعه حدته ، فيذرنا حيث نحن ساعات وساعات .

٣ فجأة ، قال أحد الركاب: لا عليك! فها هنا على مقربة منا كوخ لا يأبي اصحابه أن يبيعونا ما لديهم من وقود ٠٠٠ وأشرقت اسارير الرجل. فانطلق بالسيارة غير بعيد، ثم وقف عند كوخ قائم فوق ربوة بعيدة عن أمسيل الوادي ، ونادى بأعلى صوته لعل احدا يسمعه ، ويجيئنا بالبترول الذي نبغيه ، واجاب النداء صبي ، فسألنا : ما نبغي ؟ ثم أطلق ساقيه المريح يلتسس أهله ، حين علم ان الامر تجارة وربحا ،

٤ ــ وجلست واصحابي فوق الصخور الناتئة حول السيارة حتى جاء أهل الصبي بصفيحة البترول وبكوز صغير معها هو الكيل الذي يبيعون به ٠

٦ ـ وانطلقت السيارة الضخمة في طريقها فوق الصخور مطمئنة الى وقودها وكفايته ، تتمتع معنا بجو الصبح الجميل ، حتى تجاوزنا قسوة الطبيعة الى ابتسامتها بالزرع النضر والخضرة الباسمة ، وآن لنا أن نطمئن الى مكان تتناول فيه افطارنا ، وقد زادت بكرة اليقظة وجمال الهواء وجهد الرحلة في شوقنا اليه وحرصنا على تناوله .

« من منزل الوحي \_ محمد حسنين هيكل »

#### زرت غرفة طالب غريب ٠٠٠ صفها

عناصر الموضوع:

١ ــ الصعود الى الغرفة

٢ \_ وصفها ، وصف ما فيها من اثاث .

۱ ــ ۰۰۰ وصعدت سلما خارجيا وعرا يستند الى جانب البرج ، نهم جذبت الرتاج ( الباب العظيم ) الى الشسال ودخلت فاذا منظر لا انساه ما حست ٠

٧ ـ غرفة واسعة تشغل مساحة واسعة ، بها تباكان كبيران ذو قواطع من الحجر ، زجاجها مغبر مكسر . فيها مدفاه مرتفعة ذات قوائم من الخشب المضلع في غير دقة ، وليس في هذه الغرفة من اثاث غير كرسيين عاليين ، مسندها من الخشب المصقول ، وظهارتهما من قماش رمادي تغير لونه ، فماتستطيع ان تعرف أصله ، ومنضدة كبيرة على جانب منها خبر ملفف في خوان . وعلى الجانب الآخر اوراق وكتب مبعثرة مهوشة ، نسم سرير ذو أعمدة نخرة ، وستور من الصوف الازرق ، قد هصرت حسرل الاعمدة حتى تأذن للنسيم ان يدخل من الشباك المفتوح ، وللشسس أن تلقي اشعتها على اللحاف المنشور ،

« رفائيل ـ احمد حسن الزيات »

أنت \_ أثناء عطلتك \_ في الريف ! صف الريف ، وما تمتعت بـ ، وما لفت ناظرك فيـه .

## عناصر الموضوع :

الفلاح في عمله مع حيواناته ، وارضه

٢ ـ حب الفلاح والفلاحة للريف والحياة فيه

٣ \_ تمتعك الخاص بجمال الريف ، وانطباعاته في نفسك

٤ \_ من لهوك الخاص الى الريف

ه \_ جمال الربف

7 \_ جمال القمر في الريف .

١ ـ ان الارض فتنة تسحر الفلاح وتربطه بها مهما قل كسبه منها . فانه يستيقظ قبل الشروق ، ويخرج الىحقله ترافقه بقرته وحماره وعنزته او نعجته ، وهو يحس برفقة هذه الحيوانات ، ويجد في هذه الرفقة لذة ، وأية لذة ! تراه يتشمم الارض عقب حرثها حين تنفح التربة الهواء بروائحها التي توحي الرخاء والبركة ، بل هو يبكر أحياناكي يتحقق من النمو الجديد في الذرة أو القمح ،

٢ ــ وهذا الحب للأرض وللنبات وللحيوان يلصق الفلاح بالريف ،
 ويجعله يرضى بالمعيشة الضنينة من حيث الطعام واللباس والمسكن ، بل ان
 الفلاحة أيضا تجد من الاهتمام بتربية الدجاج والبط والحمام ما يجعلها مفتونة بهذه الطيور ، فتغني لها كما كانت تؤدي هواية لذيذة •

س وغيري يعد الريف منفى ، ولكني اعتقد ان أحسن ايام عطلتي هي تلك التي قضيتها في الريف ، فقد اتاح لي الدراسة الجدية كما أتاح لي الاستمتاع بالطبيعة ، ولم يكن يمر علي يوم دون أن أستيقظ في الساعة الرابعة أو الخامسة من الصباح ، وأسير في الحقول ، وهي مبللة بالندى في هدوء الطبيعة الرخيم ، أنتظر بزوغ الشمس ، فأحييها ، وأتأملها كأنسي في

ملاة • وهناك آلاف من الناس لم يعرفوا قط هذه الصلاة ، ولم يحسوا هذا الاحساس الديني في الاتصال بالطبيعة في خلوة الحقول التي تنموكل نهار بحياة جديدة •

وقد كنت ، وما زلت الى الان . أجد لذة واهتماما في أن اتابع فراشة ، بل أجري وراءها كالصبي حتى أمسكها ، واتأملها ، وأبحث عسر أعضائهما ، ثم أطلقها .

ه ــ ريفنا الذي صنعته الطبيعة ، ريف الحقول والزهــر والشجــر والطير والفراش ، هذا الريف يتلألأ بالجمال . ويبعث الحيــاة تنبــض في عروقنا حين نشرب من هوائه ، ونشم منه خضرة "تغمر نفوسنا .

٣ ــ ثم يجب ألا ننسى القمر في الريف ، فانه يسكب سحره على كل شيء . وابناء المدن الذين يرون القمر في خلال المباني لا يعرفون فتنة هذا
 الكوك في الريف .

« تربية سلامة موسى ــ سلامة موسى »

تمثل غرق الباخرة (( التيتاتيك )) لاصطدامها في الليل بجبل جباد ه الثلج ، تصور اصطدامها ، اضطراب الركاب ، انتقاب السفينة ، انسرا روارق النجاة ، اللحظة الاخيرة ،

عناصر الموضوع:

١ ـ وصف الزمان

٢ ـ دنو الخطر

٣ - الاصطدام بجبل الثلج

إلى السنغاثة بينما راح الماء يتدفق الى اجـــزاء الباخرة وزوارق النجاة تتدلى

٥ - ارسال الصواريخ المضيئة للاستغاثة

٦ - نفسية الركاب

٧ - ازدياد تدفق الماء في غرف الآلات

٨ - الموسيقى والصلاة

٩ ـ تدافع الناس في الماء

١٠ ـ نهاية الباخرة

١ - كان العثماء تلك الليلة ، يسوده المرح ، وكان البرد قارسا على ظهر الباخرة ، بيد أن الليلة كانت هادئة صافية .

٢ - وبعد دقائق معدودة انشقت الظلماء عن جبار مريد (شديد)
 أبيض في طريق الباخرة • وقرعت الاجراس أول انذار في غرفة الآلات :خطر
 داهـــم ••••

٣ ــ وحدثت هزة طفيفة ، واحتكاك لم يطل أمده ، ومالت الباخرة بعض الميل الى جانبها الايسر ، وتساقط الثلج قطعا وكتلا على مقدمها ،وقد أوصدت (أغلقت) الابواب التي لا ينفذ منها الماء ، ولكن الاصابة كانت قاتلة .

٤ ــ فراحت تتراقص على موج الاثير اشارة الاستغاثة زرقاء
 تستصرخ: « أغيثونا! أدركونا! أغيثونا! » بينما تدفق اليم في مستودع

الباخرة ، ثم انقض على أماكن البحارة ، وجهدت المضخات في نزح المياه من غرف الآلات ، وتضافرت قوى الانسان والآلات تصارع البحر سدى مدح وظل الماء يعلو ٠٠٠ وأدليت زوارق النجاة وئيدا ( من مهل ) ٠ وراح الركاب يتقاطرون اليها ٠

٥ ــ واذا هسيس ( الصوت الخفي ) يسمع ، وتشق الظلمة شعلــة ذات شعت ، ثم ينفجر صاروخ ، وتتهادى منه كواكب بيض تنير البحر ، انها الصواريخ! وتلك الزوارق قد اوقرت ( ثقلت ) بحملها من الركاب ،

٢ - فهذا مراقب يعين النساء على ركوب آخر زورق ، ثم يلوح لهن مو دعا ، وتلك سيدة وضعت قدمها على حافة زورق ، ولكنها تنكسس (ترجع) وتعود الى زوجها قائلة : «لقد عشنا معا اعواما طوالا ، فحيشا تذهب أذهب معك » ، وذلك أحد ضباط الباخرة يحمل زوجه الشابة الى أحد الزوارق ، ثم ينقلب راجعا ، وينفض لفافة (سيجارة) على طرف اصبعه ، ويقول لها ، « رافقتك السلامة ! سألحق بك ، • • » وهناك رجل آخر لم يفارقه روح المداعبة يقول : «لقد ارتدينا افخر ملابسنا ، ونحن على أهبة لان نغرق كما يغرق كرام الرجال » !

∨ ــ غير الماء مقدم السفينة وارتفعت مؤخرتها الهائلة الى السساء وظل العمال في جوفها يتصبب العرق من أبدانهم وهم يكفلون البخار لارسال صواريخ الاستغاثة ،والوقادون لا تكف ايديهم عن تأريث (اشعال) نيران المراجل ، والماء يغسر اقدامهم ٠

۸ ــ ونظل الموسيقى تعزف ، ولكن غير الحان المرح ، فيردد النشيد نفر ، ويرجع آخرون على الباخرة ، وقد مالت ، يبتهلون الى الله •

ه ـ يتدافع الناس على سطح الباخرة يلقون بأنفسهم في الماء البارد،
 و يقفزون في الظلام الدامس، فتحملهم الموجة العاتبة التي طغت على الباخرة
 الى خضم مجهول •

١٠ ـ ويرتفع مؤخر الباخرة الهائلة كمارد ِ أقعى ( برك ) في الظلام ،

وتتحطم المدخنة الامامية ، وتهوي في البحر فيدق حديدها هام « رؤو من يصطرعون فيه من السابحين ، وتقف على مقدمتها برهة وجيزة بأ- أهبتها للغوصة الاخيرة ، ثم تنزلق رويدا رويدا ، ثم تهوي مسرعة حثب

لقد غيب اليم اكبر بواخر العالم ، وتصاعد من الماء الساكن المعتد حيث تسير زوارق النجاة ، عويل طويل لا ينقطع ، كأنه ينعي مغيبها ، أكفاذ من زبد ناصع البياض ٠

« المختار \_ ١٩٤٤ »

# اصطحبت صديقا لك الى ملعب الكرة · (وهو يجهله من قبل) اشرح ما يراه معك!

عناصر الموضوع:

١ \_ مقعد كما في الملعب

٢ ـ وصف اللاعبين

٣ - تهيؤهم للعب

٤ \_ تصوير للمعركة ، ونظامها

٥ ـ تمثيل للروح الرياضية .

الله ١٠٠٠ وفي ذلك اليوم ذهبت بصديفي الى ملعب الكرد ١٠٠ تعال اليوم نتبوا هدا المقعد العالمي ، ونشرف منه على هدا الميدان الفسيح . كما يشرف النسر من ذروة الطود (الجبل) ولنرقب ما يجري بين آيدينا مسن الحوادث الجسام ١٠٠٠

٣ ــ ها هم اولاء اللاعبون قد أقبلوا .فدوى رعد الهتاف والتصفيق.
 أرأيت هذه الاجسام الفتية التي أفعست صحة وقوة ، والتي لا تكاد تستقر في مكان مما بها من نشاط ومرح . ولكنها قد تثبت في مواقفها حينا .فكأنها الجبال الرواسي ، ثم تنقض على الاثر كأنها صخور تهوي (تسقط) مسنقمة طود ،

٣ \_ انظر اليهم كيف تركوا ضيوفهم يسبقونهم الى الملعب ٠٠ وفي اثرهم ينزل أصحاب الدار على مهل ٠ وهم \_ على هذا كله \_ خصوم ٥ سنندور بينهم معركة لا هوادة فيها ولا لين ٠

٤ ــ هذه المعركة هي بيت القصيد (الغاية) • وانك لتهتز طربا اذ ترى هذه المعركة تدور رحاها أمامك بين فريقين قد تكافآ في العدة • وتسائلا في العدد • وان لهذه الحرب الضروس قواعد وشروطا قد نصت عليها قوانين مقدسة الرعاية • وها هنا الحكم النزيه اليقظ الذي يحصي الصغيرة

والكبيرة ، ولا يعرف المحاباة ولا المداراة .

ه ـ والان . ألست تراك شديد الاعجاب بما تراه الساعة في الفريقين من عزمة وثبات وأدب لبلوغ الغاية ، ومضي لما وطنوا النفس عليه ، فلقد يخطئون الهدف المرة بعد المرة من بعد ما أجهدوا قواهم سعيا وطلبا ، ولكنهم يعودون بعد الاخفاق الى السعبي والعدو (الركض) • ولا يعجزهم العقبات الا ريثما يتأهبون لاجتيازها ، ولا يرتدون لحظة الا ليأخذوا العدة للتقدم • وكأنما لا يعرفون طعم اليأس ، ولا يؤثر فيهم الاخفاق ، فهم ابدا كموج البحر لا يتراجع الا ليندفع ، ولا يضعف الا ليشتد •

« من حديث الشرق والغرب ... محمد عوض محمد »

#### صف نزهة في زورق - في نهر أو بحيرة مع رفيق لك!

عناصر الموضوع

١ ـ وقت النزهة

٢ - وصف البحيرة

٣ ـ ما تسمعان في البحيرة

٤ - بزوغ القمر على مياه البحيرة وما تربان على ضوئه

ه ـ أثر ذلك في النفس

٦ - العودة .

١ ــ نزلنا في الزورق ، وكانت الشسس في الاصيل . ثم ما لبثت ان هوت الى مستقرها ، على ان ترسل من خلفها القمر الى هذا الوجود ليقوم عنها بحراسته حتى تعود اليه .

٢ ــ فأمعنا في البحيرة ، وكانت هادئة ساكنة كصفحة المرآة . وكان النسيم باردا رطبا ، يترقرق فيلامس الوجود بخفة .

٣ ـ وقد سكن كل شيء الا صوت فطرات الماء المنحدرة من المجاذيف الى البحيرة . ونقيق الضفادع من حين الى حين ٠

غ منك القسر ستر الظلام (كشفه) . وارسل اشعته الزرفاء الى الزورق والبحيرة والشاطىء وما وراء ذلك . فكنا نرى على ضوئه بعض الاشجار كانها اشباح متحركة ، وتتخيل ان عيون الحشرات السارية بين لفائف الاعشاب شرر ينقدح .

المنظر البدياع ، وذلك السكون العميق ، وتلك الوحدة التي لا يكدرها مكدر ، وتركنا الزورق يمشي بنا حيث يشاء ٠

٣ ــ وبعد ساعة قمنا الى المجاذيف نحركها ، ومــا زلنا حتى بلغنــا الشاطىء ، ثم مشينا حتى بلغنا المنزل .

« ماجدولين : مصطفى لطفى المنفلوطي »

تخيل أحدهم البيت الذي يريده لسكناه ٠٠٠ فهل يعجبك هذا البيت ؟ ٠٠٠

عناصر الموضوع:

١ \_ مكان البيت على الشاطىء

٢ \_ حديقة البيت

٣ \_ طبقات المنزل وغرفه .

١ ــ اني اؤثر ان يكون البيت الذي نسكنه في المستقبل على شاطىء بحيرة ٠٠٠ وان يكون لنا زورق نقضي فيه الليالي المقسرة بين الرياضـــة والعسيد والاستجمام ٠

٣ ـ ولا بد ان يكون للسنزل حديقة صغيره نغرس بها ما نشاء اسن الكروم والاعناب والازهار والانوار ، وسأتولى بنفسي غرس شجرات البنفسج ، وسأنشر على جدران الحديقة والمنزل غلائل (ثيابا) رقيقة من الخضرة اليانعة ، والحديقة لا يجبل منظرها الا اذا كان في وسطها حوض صغير يتدفق ماء نسيرا (ماء زاكيا) وسنتخذه لتربية الاسساك الملونية ولا يفوتنا ان نحوطه بسياج عال من الاغصان المشتبكة وقاية لاطفالنا الصغار ،

٣ ــ اما المنزل فأرى ان يكون مشتسلا على طبقتين، طبقة عليا يكون فيها اربع غرف: غرفة للاضياف، واخرى للسكتبة، واخرى للملابس، والرابعة للنوم، اما الطبقة السفلى فتشسل على قاعة الطعام، ومخرن المؤونة، وبيت الخدم والحمام، الى ما يلحق ذلك من مرافق البيت وحاجاته،

( ماجدولين : مصطه ى لطهي المنفلوطي )

# هب انك ركبت طيارة ٠٠٠ فصف ما مر بك منذ صعودهـــا حتـى هبوطها ٠ وسجل احاسيسك في هذه الوهلة ٠

# عناصر الموضوع:

١ - انتقال الطيارة من الجري الى الطيران

٢ ـ ابتعادها عن الارض

٣ \_ بعض المشاهد التي تراها على الارض

٤ - النهر كيف تراه ٤

٥ \_ عودة الى وصف سهول الارض

٦ \_ الانتهاء من الرحلة وهبوط الطائرة بسلام

٧ \_ شعورك الخاص بهذه الرحلة .

١ ــ واطلق السائق النار ، فدار المحرك برهة تزيد على الدقيقة ، والطيارة ثابتة في موضعها • نم بعثها فزحفت على الارض زحفا رقيقا ، ثم استحال جريا ، وظلت تدور على اليبس ••• نم التفت وحققت النظر . فاذا الله الله عرب بين الارض والسماء من حيث لا اشعر •

ح ولقد كان يخيل الي ان الطيارة ثابته في موضعها من الجو ، لولا الني كلما تشرفت من النافذة « اطللت منها » رأيت البيوت تصغر وتدق وانظر الى المقياس فاذا هو يحدث انها تجري ، تم ارخي نظري الى الارض، فاذا هي التي تدور في اتجاهنا ، ولكن تثاقل ، وشدة هو ادة (مهل) و

س اما الارض فكان مرآها عجبا من العجب: هذه رقاع سندسية خضراء لا تزيد مساحتها على متر في متر ، وهذه الترع ، او السكك الرئيسية ، وتلك هي الحقول . وكلما امعنا في الارتفاع ازدادت هذه كلها دقة ولطفا .

ع \_ ولقد جزنا « بالنيل » مرتين ، ولقد اذكر انه بانت لنا جزيرة صغيرة في وسطه ، وحسبت انني استطيع ان اتناولها من الشاطىء بخطوة واحدة ، واتناول الشاطىء الآخر بالاخرى ، فما كان اصغر هذه الارض

# في اعيننا : وما اهونه على انفسنا !

٥ ــ اجل . ما احلى منظر هذه الارض ، وما ابدعه من عند السماء لا هي رقعة شطرنج جبيلة ، الا انها واسعة : فهذه رقعة خضراء مربعــ ، وهذه اخرى تستوي في مثلث ، وهده رقعة مستطيلة مفروشة . وهدا اطار جبيل يعتدل ثم يتثنى ، ويستقيم ثم يتلوى .

حتى آذنت
 الرحلة بالانتهاء ، فتسكنت في مجلسي ، وشددت بيدي على مقعدي .
 وانشأت الطيارة تتدلى ، وتتهابط ، ثم نظرت . فاذا نحن على الارض ،واذا بالباب يفتح ، واذا الركب يتدلى .

حسول الان مستشرف الى مطالعة شعوري في هذه الساعة ،
 كنت استمتع بمثل نعيم الجنة ، او نعيم الحلم اللذيذ في النوم المطسئة ،
 الهنيء ، تتوافى لك فيه اسباب المنى : وما في يديك منها كثير ولا قليل ،

«المختار : عبد العزيز البشري»

في يوم من أيام الصيف جذبتك رائحة طيبة من حديقة جميساة ... دخلت الحديقة ، فوجدت سيدة عجوزا تدبر أمرها .. تحدثتما عن الازهار وحدثتك عن ازهارها بدقة .. صف هذا المشهد ، وتخيل بعض نواحي هذا الحديث وما ترك في نفسك من أثر ؟

## عناصر الموضوع:

١ - الرائحة الذكية تنبئك بالحديقة

٢ ــ الازهار الممتدة فيها

٣ - وصف السيدة التي تدبر امر الحديقة

٤ \_ بدء الحديث

٥ \_ حديث الازهار وانواعها

٦ ـ وصفها للازهار

٧ \_ صدى هذا المشهد في نفسك .

١ ــ بينما كنت أتمشى صباح يوم من أيام الصيف في نواحي الريف.
 اجتذبتني نفحة عجيبة من الروائح الذكية يحملها النسيم . فانحرفت عــن
 الطريق متطلعا . فاذا هى حديقة رائعة قريبة .

٢ ــ امتدت الازهار امام عيني ، حتى كأنها موجة من الزهر تعلــو
 وتهبط كبساط فاخر من الوشي والطيب ، يسري في ارجائها نغــم خافــت
 وسنان هو غناء النحل العاملة .

٣ ــ ورآيت ، في الممشى الممتد بين الازهار ، عجوزا مسنة ضئيلة
 الجسم ، فوقع في نفسي أنها هي مبدعة هذه الحديقة النادرة المثال .

٤ ــ فهتفت بالسيدة قائلا: « هذا مكان بديع! » فأجابت: «أتحب الازهار؟ اذن تعال » •

ه ـ ولما وقفت الى جانبها لم ترفع بصرها الي ، وأكبر الظن أنها آثرت أن تديم نظرتها الى الزهر ، فلم أضمر لها لوما ، وطفقت تتحدث عن الازهار في بساطة وشغف ، وقالت ، وهي تشير الى حسوض زهسر

قريب: « هده هي زهرات كف الثعلب، وزنبقة الوادي ، والبنفسيج ، والافحوان ، وانا اسسيها « الزهر القديم » لانها معروفة منذ فرون ، وأما عات و أشارت الى زهرات القطيفة ، والمنثور البري و ٠٠٠ فانها زهر محدث » ،

٦ ــ واسترسات تحدثني بتاريخ كل زهره . فبعضها جاء به تجــار

مغامرون من الهند. وفارس. والشام • حدثتني عن هذه الازهار وعن كتير غيرها. وخيل الي ـ وأنا انصت اليها ـ اني لم ارحق الرؤية زهره من قبل. فلقد كان وصفها لكل زهرة من الجلاء والاشراق بحيث أعرفها. ولو كنت في ظلام الليل الحالك •

٧ - فلم أملك من عجبي ان سألتها: كيف استطاعت أن تعرف هذا العدد الجم من ازهارها على هذا النحو المفصل الدقيق ؟ فأجابت: « أبي تعلمت أن استخدم بصري كل يوم كأنني لن أستطيع ان أبصر غدا • وقد وجدت أن لا شيء مما ابصرت يسكن أن يسلبني اياه سالب » •

« المختار ــ عن موريس ماترلنك »

#### ضع مجهرا على الجراثيم ٠٠٠ وصف ما تنظر!

#### عناصر الموضوع:

١ - وصف الكائنات التي تطالعك

٢ - الطفيليات الحمراء

٣ ـ صورة رجل تجول في جسده

٤ ـ العلفيليات البيضاء

٥ - الطفيليات التي تعيش في بيئة الفقر

٦ - الطفيليات الملتوية

٧- الطفيليات الدميمة .

ا ــ هده الطفيليات • كأننات لا تكد ولا تكدح في طلب الرزق بل تدع السعي والطلب الى غيرها • وليس لها اسنان ننفسغ ، او معدد تهضم • • • هذه الطفيليات لا تحسن عساد ، ولا تجيد صنع شيء ، اللهم الاشيئا واحدا ، هو الالتهام •

٢ ــ تامل قليلا في هذا الكائن البديع القرمزي اللون: انه لا يعيش
 الا في الشرايين ، لا يحلو له أن يتناول الا الدم الطاهر الذكي ، يستقيم سانغا شهيا حين يقذفه القلب الى كل شريان ٠٠

٣ ــ وهذه صورة رجل قد حلت بجسده هذه الكائنات! ان وجهه التساحب قد علته صفرة الموت ٠٠ وعينيه الغائرتين لا تجدان كفايتهما من الدم وعلى عظامه الناتئة جلد رقيق . يوشك أن يكون شفافا ٠٠ ان حياة مثل هذا لن تطول ٠

٤ ــ وانظر الى هذا الكائن الابيض المنتفخ! ان حظه أيسر منخطب الاول، ودابه أن يعيش وسط الدسم والشحم. فهو لا يسكن من الجسم الاحيث الدهن منراكم متكدس، فإذا رآيت من بني آدم من أضخمته النعمة، وأشحمه الغنى، فإن هذا الشقي لن يلبث طويلا حتى تتألب عليه هذه الكائنات الشرهة، ترتع في نعمته، وتسرح في شحمه ودهنه، وما نزال

مكبة عليه تستص منه وتلتهم ، حتى تذره نحيلا هزيلا قد وهى عظمه.ورق جسمه حتى لم يبق منه بقية ضئيلة ، لا تلبت ان تذهب .

ه ـ ولكن ١٠ بال هذه الطائفة ـ التي اراها عن يسيك ب فد البت على غير دي دسم ، وتجمعت على غير دي نعمة ؟ ولا يحلو لها أن تستص الحياة والرخاء الا من كل بائس تنقي ، قد عضه الفقر من جانب ، والجوع من جانب ، ومن عجب أن ليس في الطفيليات كنها ما هو اشد نهما وأكشر شراهة من هذه الكائنات ، والتي تعيش وسط الفقر المدقع (الشديمة) فتراها غنية وسط الفاقة ، معيدة وسط الشقاء ،

ت والان انتقل بك الى هذه المجموعة الفريدة ، انها تبدو لك لاول نظرة كأنها ديدان لما بها من الالتواء والانحناء .لكنها في الحق ليست بديدان بل حشر اتطفيفة جميلة الصورة ،حمنة الهندام، اما هذا الالتواء والانحناء فراجع الى طبع غريب مغروس في نفوسها ، ذلك أنها مولعة ابدا بالركوع حينا ، والسجود حينا ، فهي تبدي للجسم الذي تستص خيره عبوديسة وخضوعا ، وتتملقه تملقا بديعا ، كأنما لا يحلو لها الزاد الذي تستصمه وتتغذى منه ، ما لم يصحبه كل هذا الركوع والسجود ١٠٠٠ وهذه الحشرات لا تعيش الا في الجسم القوي ذي البأس الشديد .

٧ ــ والان ٠٠٠ تأمل هذه الكائنات الدميسة التي تراها عن يسارك موقل لي هل رأيت في حياتك أشد منها دمامة ، وأقبح منها منظرا ؟ وهيي مع ذلك لا تعيش الاحيث يوجد الحسن والبهاء! وحيثما رأيت الشباب الغض والحسن الباهر تر هذه الكائنات الدنسة ، قد تراكبت من حوله وتألبت عليه ٠٠.

« من حديث الشرق والغرب \_ محمد عوض محمد »

# انت مستلق على صخيرة عالية ٠٠٠ مسادًا تسرى ؟ ٠٠٠ مسادًا نسمسع ؟

عناصر الموضوع:

١ - وصف الصخرة التي استلقيت عليها

۲ ــ ماذا تری فوق راسك

٣ ـ ماذا ترى عن يسارك ؟

٤ ـ ماذا ترى عن يمينك ٤

٥ ـ ماذا ترى في اسفل الصخرة ؟

٦ ــ كيف ترى الجبل ؟

ا ــ أنا مستلق على صخرة • • فيها نواتي، مسننة كالحراب . ومسن ورائي صخور تتعالى الى السماء . وتطرح علي سترا من الظل ناعما •

٢ ــ فوق رأسي سساء كيفسا قلبت طرفي لا يقع فيها على شبه غيمة • هي زرقاء • زرقاء • زرقاء ! بعيدة • بعيدة ! أنا أعرف أن تلك النقطية الغبراء فيها ليست غبارا ولا دخانا • بل هي نسر أسبل جناحيه القويين ، وراح يدور في الفضاء دورات لولبية متصاعدة ، محدقا بالارض ، باحشا فيها عن فريسة او طريدة يجعلها عشاء ليلته او عشاء صغاره •

٣ ــ عن يساري شاب سقاه الريف العافية والعزم والامل ، هــو مكب على بقعة من سنابل القسح يقطعها بسنجله قبضة قبضة • أراه ينتصب ثم ينحني • وأرى المنجل في يده يصعد ويهبط بارقا في الشمس ، مرسلا في الاثير تسوجات رئاته الفولاذية كلما هبط على قامات السنابل :فاعترضته حصاة في الحقل او نبتة قوية • ثم أراه يجمع ما يقطعه من السنابل كوما . حاملا منجله على ذراعيه . وماسحا عرق وجهه بيده •

٤ ــ وعن يسيني مرجة خضراء ، وعلى بساطها الاخضر قد تسددت بقرة سسراء حلوب . تبارك الله ما أكبر درها ! هي ناعمة البال ، مطمئنسة القاب . وما همها ؟ والمرعى خصب ، والمورد عذب . وابنتها بجانبها تجتر

فتغسض عينيها على مهل . ثم تفتحهما على مهل •

و \_ عند أسفل الصخرة . حيث أنا . بلوطة كبيرة . منبسطة الفرو والاغصان ، بين اورافها اجواق من الحساسين ترفرف من غصن الىغصر وقد علت زقزقتها حتى كأنها في عرس . أو مهرجان من الالحان . لقد زار الحقل في نهارها . ففرش امامها الحقل خيراته . وقصدت النبع فرواها السيقطراته ، واستنجدت الهواء فمد لها الهواء بساطه . واستدفأت الشسخمرتها الشسس بأنوارها .

ومن خلال أغصان البلوطة ، حيث الحساسين ، تتراءى لي أغصر أشجار كثيرة . وهاماتها تتناءى عن بصري منحدرة نحو الوادي العسيق حيث ساقية صغيرة تكر جبزا وحلجا (مشيا قليلا) من صخر الى صخر ومن مرتفع الى منخفض • والصخور عن جانبيها متراكمة كالغيوم . اكتغيوم جامدة بيضاء •

٢ - أنظر الى يساري فأرى تلالا عارية من الاشجار مغطاة بسلا ذهبية من السنابل والاعشاب البرية كأنها أمواج بحر زاخس وأراهستنخفض وتتعالى وتسيد من جانب الى جانب (تتحرك) و نم تبلغ نقطت تأخذ عندها بالتصاعد دون انخفاض وها هي قد اصطفت بعضها الى جاد بعض و فتوازنت منها القامات والتصق الكتف بالكتف حتى أصبحسسورا منيعا هائلا وأسفله قائم على صخور والاودية البعيدة وأعاليستمدد وتتسامى وأطرافه تنبسط جنوبا وشمالا وها هو يتعالى رويساروندا: وبصري يتسلقه ذراعا ذراعا ومن أسفل الى أعلى والى فوق وآيد رويدا وتصري الله الله على والله وال

« المراحل \_ ميخائيل نعيمة »

# لا شك انك زرت يوما أثرا من أثارنا القديمة ، صف هذا الاثر وسجل ما ترك في نفسك من أثر!

### عناصر الموضوع:

١ ـ نظرتك الاولى الى مسارح الاثار ، والهيبة التي تحملها

٢ \_ لفتة تاريخية الى بناة هذه الاثار

٣ ـ وضعها كما تراها الان

٤ ـ وصف الطريق الموصل الى مدفن الملوك

ه ـ وصف غرف المدفن

٦ - وصف الملك الذي لا يزال غارقا في اكفانه .

١ ــ من الذي يستطيع ان يجول في مسارح الجبارين دون ان يتمثل مذا الفصل الذي افتتح به الدهر رواية العالم ، فحيثما ارسلت طرفك ، أو نقات خطاك وجدت حجرا يكلمك أو أثرا يلهمك : هذا التمثال الذي تراه أمامك ، أتدري كم مرة طلعت عليه الشمس ؟ وكم نظرة نظرت اليه الناس،

٢ ــ فهنا منذ بضعة آلاف سنة نبتت في علال هذه الجبال انسانية باكرة ، راحت تبتني الجبال قبورا ،وتبتني الصخور قصورا ، وتقيم لآلهتها الغلاظ ، من صم الجلاميد ( الصخور ) تماثيل ومحاريب .

٣ ـ فها نحن أولاء أمام أكداس هائلة من ضخام الصخر: منها أبواب و حجر ، ومنها محاريب وتماثيل ، ومنها مسلات و عمد ، ومسن ذلك كله ما هو قائم يتحدى بطولة السماء ، وما هو نائم يقدح بثقله الارض

٤ - وقفت بنا الحقول فجأة ، ثم اسلمتنا الى قفر من الارض ، بعضه مرمل ، وبعضه مترب ، فسرنا فيه بين اعلام من الحجارة المنضودة (المصفوفة) حتى دفعنا الى شعب (طريق) في الجبل ، تكثر على جانبيه الغيران (المغاور) الموحشة ، والفجوات (الفتحات) العميقة ، قد شقها الانسان فدفن بها الملوك ، ثم شقها فسلب فيها الملوك ثم هو يشقها اليوم دائبا ليخرج منها الملوك ؛

٥ - ثم انعطف الصاعد بغتة فاذا بنا أمام قائل يقول: هنا جبل الخلود. وحرم الملوك و والجبل من أعلاه الى أسفله قطعة واحدة من الخجر الجيري الصلد: لا تجد فيه صدعا ولا فرجة! نقرت يد الانسان القديم في أصله فتحة مربعة دخل منها الدلبل ، ودخلناها على آثره ، فاذا سلم حاريهبط بك قليلا أو كثيرا الى بئر عميقة تضلل اللصوص ، ثم يعود فيهبط الى قاعة فسيحة تجمع اشتات المتاع ، ثم يعود فيهبط الى حجسرة تضم جثمان الملك! وسقوف الحجر (الغرف) محلاة بصور جماعات الكواكب ،

٦ ــ وقفنا حيال فرعون وهو راقد في اكفانه الذهبية رقدة الضراعة والهون ( والذل ) يشمت به الفناء ، ويسخر منه البقاء .

« وحبي الرسالة ـ من وصف آثار وادي الملوك بمصر ـ احمد حسن الزيات »

في ليلة من ليالي الصيف ، في جو بديع كجونا ، ارتقيت سطح منزلك، واخذت ترسل التامل في السماء الصافية ونجومها المطلة عليك . صف هذا الشهد ، وتخيل ما تستطيع تخيله عن هذا العالم السماوي !

## عناصر الموضوع:

- ١ ــ النظر الى النجوم
- ٢ ــ التأمل في بعض نواحي عظمتها وجلالها
- ٣ ــ بعض ما تركت النجوم من أثر في الناس والعقول
  - ٤ خلود النجوم
  - ٥ ـ نظره العلم الى النجوم .

١ ــ نعمت هده الليلة بسطح منزلنا ، واكثرت من التحدث السى النجوم . والاصغاء الى حديثها ، وملت الى قراءة شيء من أخبارها .فملأت قلبي حياة وعقلي هدوءا ، وأعصابي راحة .

٧ ن عظيمة هذه النجوم وجميلة وجليلة! فان رأيت نجوم المجرة، وعلمت آنها تبلغ عدتها الملايين، وأنها تسير بسرعة هائلة لا يتصورها الخيال، وان بعضها بلغ من البعد عنا ما لا يصل الينا ضوؤه الا في آلاف السنين، آيقنت بهذه العظمة وشعرت في أعماق نفسك بحقارتك وحقارة شو اغلك وحقارة أرضك كلها! وان علمت أن في السماء آلافا من الشموس وتكون كل شسس منها مجموعة من النجوم كمجموعتنا الشمسية المسبحت في عالم من العظمة لا حد له ثم رددت الطرف خاسئا (ضعيفا) وهو حسير (متعب) .

س أيتها النجوم! كم من الناس نظروا اليك ، فأعجبوا بعظمتك وجمالك وجلالك ؟ وكم من الشعراء تغنوا بك ،وتفننوا في الاشادة بذكرك! وعابوا عليك سرعتك أيام الهناء ، وبطأك أو وقوفك أيام الشقاء ؟ وكم حارت فيك العقول ، فظنوك آلهة ، وعبدوك من دون الله ؟ وأقاموا لك الهياكل والتماثيل! ثم تقدموا قليلا فأنزلوك من مقام الالوهية قليلا ، وجعلوا

لك أثرا كبيرا في أحداث الارض. فلك آثر في الرياح والامطار والسعا والشقاء .

خ ـ وأنت أنت فوق ذلك كله . وقد تنابعت الاجيال ومرت السنوا وفيت أقوام و كلهم يستحونك اعجابهم . وأنت في على مسيول وسرعتك دائبة ابدا .

٥ ــ واتى العلم الحديث . فغير فيك الافكار . وساواك بالاحجار وجعل قبرك الجسيلة ، واخضعك لنواميس الطبيعة وأبان خرافات الاقدمين فيك ، ومع ذلك اقر بجمالك . واخذ بدقة نظامك وأقر بجهله ان يحيط بك ! فأنت أنت أيام الجهل وايام العلم ، وأيامنا وأيا العلم ، وأيامنا وأيام العلم ، وأيامنا وأيام العلم ، وأيامنا وأيام كالمنا

« فيض الخاطر - أحمد امين »

خرجت الى نزهة ٠٠ ففاجاك المطر ٠٠٠ ولجات الى كوخ على الله صف هذه النزهة ٠

#### عناصر الموضوع:

- ١ \_ خروجك الى النزهة وشعورك بتبدل الجو
  - ٢ \_ الرعد الذي رحت تسمعه
  - ٣ \_ السواد الذي صبغ الارض والسماء
  - ٤ \_ الزوبعة التي زمجرت وخبطت الاشجار
    - ٥ ـ المطر الذي انهمر
- ٦ \_ الالتجاء الَّى الكوخ ، وكيف رايت من في الكوخ ؟.

الفضاء شعرت ان اوراق الاشجار تضطرب اضطرابا سريعا في خفرون الفضاء شعرت ان اوراق الاشجار تضطرب اضطرابا سريعا في خفرون (صست) وهسس (صوت خفي) • وان الهواء يبشي متثاقلا ، مترجحا ، يتحامل بعضه على بعض ، ورأيت قطع السحاب الضخمة السوداء تنتقل في صحراء السماء •

٢ ــ وخيل الي اني أسسع في أعماقها قعقعة مبهسة تدنو حينا ، وتنأى أحيانا (تبتعد) • وكانما قد راع هذا الصوتالاجش طيور الماء ، وحشرات الارض • فرأيت الطيور مرفرفة على سطح النهر ، تستبق الى اوكارها ، والحشرات متعادية بين الصخور تتسرب الى بيوتها •

٣ ـ ورأيت السواد قد صبغ كل شيء ، حتى لون الماء ، فقبة السماء، ورقعة الارض والافق الذي يصل بينهما منجم أجوف عميق من مناجـــم الفحم ، يحاول البرق أن يجد له في جدرانه العاتية (الشديدة)منفذا ينحدر منه الى جوفه ، فلا يستطيع الا الومضة بعد الومضة على أطرافها ،

٤ ــ ثم ما لبثت هذه الطبيعة الصامتة الخرساء أن هدرت وزمجرت،
 فهبت الزوبعة من كل مكان ، تخبط بيديها اوراق الاشجار ، فتطير بها
 وتهز السقوف والجدران هزا • وتضرب بعضها ببعض •

• - ثم اقبل المطريمزق قطع السحاب ويفتح لنفسه البرق طريقا في خلالها • ثم همي ، فسالت به الاودبة والارجاء ، وامتلات الاخلاليد (شقوق الارض) والاغوار (المنخفضات) •

٦ ــ وكنت على مقربة من كوخ فلاح فقير ، فلجأت اليه ، فخيسل الي ، حين دخلته ، انه مقفر موحش ليس به أنيس ، ثم اضاء البرق فرأيت زوج الفلاح واولاده جائين على اقدامهم خاشعين ، باسطي أيديهم الى السماء ، يدعون الله بدعوات جميلة ، يرددونها بصوت شجي محزن ، فجثوت بجانبهم اهتف بهتافهم ، وأدعو بدعائهم .

« ماجدولين ــ مصطفى المنفلوطي »

زدت مكانا تعرفه من قبل ٠٠٠ فوجدته خاليا من سكانه ٠٠ ! صفه كما رأيته الان ! ٠٠٠

## عناصر الموضوع:

١ ـ الزمن الذي بلغت فيه المكان

٢ - عبورك الساحة التي تطل عليه . دون أن تجد أثرا للحياة فيه

٣ - قرعك للباب ٠٠ ثم دخولك على مكان خال من كل شيء

٤ ـ قصدت غرفة تعرفها من غرفه فلم تجد شيئا

ه ــ سؤالك عن حاله

٦ ــ مېيتك فيه .

١ ــ ولم يكن غير دقائق محدودة حتى بلغته • وكانت الشمس قــــد غرقت وراء الجبل ، وشفق الخريف قد سحب على الجبال والاوديـــــة والشطئان والامواج ذيله المذهب •

٢ لم أقف على الاطلال ، بل أجزت (عبرت) البستان الذي طالمـــا
 جلسنا فيه ، وكان لا يزال على حاله .

٣ ــ الا أنك لا تبصر ضوء النهار من زجاج البيت ، ولا الدخان من فوق السطح ، ولا الشباك معلقة على سور الحديقة .

قرعت الباب فلم يجب أحد ، فعالجت الرتاج ، فانفتح من نفسه ، ودخلت القاعة فاذا الموقد مكنوس ، واذا الاثاث مرفوع ؟ واذا البلاط مغطى بالقش ، والريش المتناثر من أعشاش السنونو الخاوية .

عدت السلم الخشبي الى الغرفة ٠٠٠ ثم أجلت فيها النظر ٠ فاذا السرير والخزانة والكرسي مفقودة ، واذا طائر من طيور الليل افزعته خطاي ، فحرك جناحيه وضرب بهما الحائط ، ثم استقلهما ناجيا بنفسم من النافذة ٠

٥ ــ رجعت مذعورا ، واخدت عيني نطب في جانب اللوح انسانا اسأله عن مصير اهل هده الدار ، فما وقعت على احد ٠

٢ - صح عزمي على ان اقضي الليلة بهذا الكوخ ، فجئت بضغث ( بحزمة ) من العشب الطري ، وبسطته على أرض الغرفة ، ثم أخرجت من جرابي رغيفا من الخبز ، وقطعة من الجبن ، وذهبت اتعشى على حافة الينبوع الذي كان يجري ثم يقف على التعاقب كأنه النفس المتقطع .

« رفائيل \_ احمد حسن الزيات »

دخلت حديقة عني بها صاحبها: غرسها زرعا وشجرا، واجسرى فيها ماء ونهرا مما دل على حسن انشائه واعتنائه، أدخل هذه الحديقة وصف غراسها وأشجارها ومياهها!

#### عناصر الموضوع :

١ ــ منظر عام للارض المغروسة

٢ ــ منظر الروابي المغروسة

٣ ـ لا ترى جديا في الارض

} \_ منظر المياه في سيرها وسقيها

٥ \_ الاشجار وظلالها

٦ - التفنن في غرس ممشى بين الشجر

١ ــ ورايته انشأ الحظائر للحنطة والشعير ، والفطن والفصب ، تزخر كل حظيرة بما فيها من ماء وتمر ، وعرس الاشجار ، والوانا مسن الازهار والاتوار .

٢ ــ وأجري المياه حول تلك الاغراس وفي خلالها بنظام دقيق • وزرع الاكمات « التلال » والروابي المشرفة على الوادي من جميع نواحيه ، فتراءت لعين الناظر كأنها قباب لطاف ، أو أهرام صغار مصبوغة بالالوان •

٣ ــ ولم يترك بقعة جدبة ، ولا ارضا صلبة الا هز تربتها ، واحيا مواتها ، فاستحالت الى روضة تتدفق ثمارا وازهارا ، وتسيل عبونا وغدرانا .

٤ ـ وأعجب ما كان يعجب له الناظر في هذه الروضة الزاهرة منظر المياه المتدفقة تنثر الخصب حولها نثرا ، وتتلوى في سيرها وتدفعها تلوي الحيات المذعورة ، حتى اذا انتهت الى الحديقة مشت برفق وهدوء ، تتفرق في اطرافها ثم تتلاقى ، فيكون منها برك صغيرة مستديرة تحف بها الاعشاب المخضرة .

ه ــ اما الاشجار فقد استوت رؤوسها في علوها وارتفاعها كأنمـــا غرسها غارسها في أرض مستوية ، ولها ظل طالما يقي اللاجيء اليـــه من حر الهاجرة ( الظهيرة ) فاذا هو في روضة ترف ظلالها ، وتتهادى نسائمها ٠

٦ ــ وأجمل من هذا كله غرس صفين متقابلين من الاشجار الضخمة ،
 يمتدان على مدى بعيد ، فتألف منهما دهليز ضيق مستطيل ، لا تنفذ اليه
 أشعة الشمس ، ولا تكاد تصل اليه أضواء النهار •

« الفضيلة \_ مصطفى لطفى المنفلوطي »

كان لك عصفور غريد في قفص ، كنت أتوده وترعاه كثيرا سكت \_ في صباح يوم \_ على غير عادته ، عدت فوجدته ميتا ، صف المشهد وما تـرك في نفسك .

### عناصر الموضوع:

- ١ ــ وصف العصفور وصفا عاما
- ٢ ــ منزلة هذا الطائر في قلبك وسبب حبك له
  - ٣ ـ من عاداته ...
  - } ــ حاله في الصباح
  - ٥ ـ حاله في المساء
  - ٣ ــ ماذا بقى منه ١٠

ا ــ طائر صغير نسجت أشعة الشمس ذهب جناحيه ، وانحنى الليل عليه ، فترك من سواده قبلة في عينيه ، ثم سطت عليه يد الانسان فضيقت دائرة فضائه ، وسيجنته في قفص كان عشه في حياته ، وحياته في مماته !

٧ ـ طائر صغير احببته شهورا طوالا ، غرد لكآبتي فأطربها ، وناجى وحشتي فآنسها : غنى لقلبي فأرقصه ، ونادم وحدتي فملأها الحانا ، حل عندي محل صديق لا تصلني به اللغة ، حببه الي حضوره الدائم \_ وان لم يبال هو بحضوري \_ ، وصوته الرخيم \_ وان كان لا يغسرد الا لان التغريد من طبعه \_ ، وسروره الذي لا يعرف الكآبة ، واصطباره علىضيق الفضاء ، وقناعته بما قدر له من النور والهواء ،

٣ ــ اذا اتيته بالازهار ، نازعة عنها وريقاتها ، فارشـــة بهـــا ارض القفص ، لعلي أرضيه ، راح يدوسها باهمال ، مواصلا تغريده كأنه فيلسوف لا يكترث للصغائر ، وان كانت جميلة المظاهر .

٤ ـ في الصباح ٠٠٠ كنت أفتح عيني ، فيستقبلني بالغناء ، وتسيل موسيقى الحانه على قلبي ، فتذيبه وتسكره في آن واحد ، وكنت أجلس

للدرس والتحبير ، فتشمئز نفسي من عبوس الكتب • ويثقل قلمي في يدي، فيأخذ طائري في الزقزقة والتغريد ، فتبسم الافكار على صفحات الكتب ، وتنجلي الغيوم عن صفحة نفسي •

٦ ـ والان انظر الى القفص ، لقد صمت الطائر ، وتجمد الشعاع المحى ، فلا ترى في القفص الا قليلا من الشمس المائتة .

مات الصغير المغرد ، مات صغير حشاشتي .

« مي »

# كيف تقضي أوقاتك مع أهلك ؟ صف ميـول كلّ شخـص من أشخاص أسرتـك !

## عناسر الموضوع:

١ - شخصية الاب . وما يميل اليه في معاملة أهل بيته

٢ \_ شخصية الام ورقتها

٣ \_ شخصية الجدة ، والعنصر القصصى في الكبار لتسليه الصغار

٤ ـ بعض عناصر هذه القصص

ه ـ شخصية احد الاخوة

٦ - جو البيت بصورة عامة .

ا \_ وكان بيتنا محكوما بالسلطة الابوية ••• فالاب وحده مالك زمام اموره ، يعيش في سبه عزلة في دوره العالي ، يأنل وحده ، ويقسرا وحده ، ويتعبد وحده ، اما ايناسنا وادخال السرور والبهجة علينا وحديثه اللطيف معنا فلا يلتفت اليه ، ولا يرى انه واجب عليه • يرحسنا ، ولكنه يخفي رحسته ، ويظهر قسوته ، وتتجلى هذه الرحسة في المرض يصيب أحدنا وفي الغيبة اذا عرضت لاحد منا • وقلما يلقانا الاليقرئنا •

## ٧ ــ أما احاديثنا وفكاهتنا ولعبنا فسع أمنا ٠

٣ ـ ولنا جدة طيبة القلب . شديدة التدين . يضيء وجهها نسورا . تزورنا من حين لاخر . ونبيت عندنا ، فنفرح بلقائها وحسن حديثها . وهي تعرف من القصيس الشعبية الثنيء الكثير الذي لا يفرغ ، فنتحلق حولها ( نجلس حلقة ) . ونسمع حكاياتها حتى يغلبنا النوم ،

غ ــ وهي قصيس مفرحة أحيانا ، مرعبة أحيانا ، منها ما يدور حول سلطة القدر . وغلبة الحظ ، ومنها ما يدور حول بطولات العرب ، ومنها حول العفاريت وشيطنتها ، والملوك والعظماء وذلهم أمام القدر ، ويتخلس هذه القمدس الامثال الشعبية اللطيفة ، والجمل التي يتركز فيها مغسزى

القصة •

٥ ـ وأحيانا . كان أخي الكبير يقرأ لنا ألف ليلة وليلة فيسلينا •

٦ - ولكن كان بيتنا - على الجملة - جدا لا هزل فيه ، ومتحفظا ليس فيه ضحك كثير ولا مرح كثير ، وذلك من جد أبي وعزلته وشدته .
 « من حياتي - احمد أمين »

سألك رفيقك ان تصف له: كيف تقضي عطلتك الصيعية في مصيعك؟ فاجبته ٠٠ ماذا تفول له؟ وما هي الاشياء البارزة التي نصفها ؟

## عناصر الموضوع:

١ - من المدينة الى المصيف وبيته

٢ \_ وصف اليقظة فيه

٣ - بعض مناظر الطبيعة على بزوغ الشمس

} \_ من مفاتن الصيف المطالعة

ه \_ الصيد

٦ \_ الماء

٧ - الليل وسمره

٨ ـ ما يتمتع به المصطاف

١ ــ من المدينة وضوضائها . والشوارع وغبارها ٠٠٠ الى رابيــة عالية هادئة صامتة متوجة بالصنوبر الغض ، يلتف من حول بيت صغير ، معمم بالقرميد الاحس . ينفسح أمامه الافق الواسع . ويطوف بــه أريــج ( رائحة ) الازهار . معلق بين الارض والسماء .

٢ ــ الى النهوض في الصباح على نشيد البلبل وهيمنة الاغصان
 ( أصواتها الخفيفة ) ، ترسل اليك الشمس من النافذة خيوط نورها . تلمسك في الجبين ، تقبل شعرك . تقول لك : انهض وانظر !

٣ ــ ترافقها الغيوم البيضاء سابحة . والجبل يرتدي معطفا مــن الالوان . تتغير من آن الى آن ، والوهاد تنفث ما بقي فيها من ظـــلام الليـــل ٠

 ٤ ــ الى كتاب أدبي تتأبطه . الى عين خرارة بين صخور قائمة فــي خلل شجرة هرمة ، تقرأ تارة وتفتح تارة صدرك للنسيم العليل • تتزود منه صحة وعافية •

الى بندقية تغدو بها الى الادغال ، الـــى الاوديــة العميقــة ،
 والقسم العالية ، تترقب الطير وتنبعه ، تتعلق اذيالك بالشوك . وتتسلــق

الحافات ، وقد تزل بك القدم وقد تتعب سدى ، ثم تجلس بعد التعب وتتصفح الطبيعة وما فيها من جمال وجلال !

٢ - الى جلسة على قمة الجبل عند المساء ، والشمس مائلة السوالغروب ، تتدانى قليلا فقليلا من الافق ، وامامها غيوم مختلفة الالسوالوالاشكال • تارة تشبه جيشا ، وطورا تشبه مسبعة ، فكأنها صور متحركا

٧ ـ الى سسر تحت النجوم الزاهرة ، والقمر يتهادى بينها ٠٠٠

٨ ــ الى اللذة النفسانية ، والمشاهد الطبيعية ، والصحة والراحــ والهناء .

« اخلاق ومشاهد ــ يوسف غصوب »

بعد شتاء قارس ، شدید الزمهریر ، أقبلت تباشیر الربیع . صف مقدمه ، وکیف استقبلته ، وماذا رایت من آثاره ؟

## عناصر الموضوع:

۱ ـ مرای السماء والشمس ، والعصافیر ، والاولاد من نافذتك
 ۲ ـ خروجك الى المدينة ، فمن بسمات . . . ومن نسمات
 ٣ ـ كيف ترى الغصون ، والطيور والاغصان ؟

ا - في ذات صباح من أصباح الربيع تيقظت ، فاذا بي المح من النافذة بساط السماء الازرق ممددا على سطوح المنازل المجاورة ، وقد اشتعلت الشسس في حواشيه ، وكانت العصافير الناشبة في الشبابيك تغرد ، وتسرف في التغريد والاولاد في جميع طبقات البيت يغنون ويلعبون ، وضجة الحبور والمرح تصعد من الشارع الي •

٢ ـ خرجت والفكر جذلان مشرق . أهيم في المدينة لا أعرف لــي وجها ولا غاية • وكانت بسمات السرور تتألق في وجوه المارين ، ونسمات السعادة تهتز في أجواء الربيع ، وكأنما هبت على المدينة والطبيعة نفحــة سارية من الحب •

س فهذه هي الحياة الهامدة تنتعش في العصون الذابلة ، والطيور النازحة تعود الى الاعشاش المقفرة ، والافنان السليبة ( الاغصان العارية ) تتشقق بالاوراق الغضة ، والنسيم الفاتر يحمل الى الناس رسالة الزهور ، والعالم كله يسبح في فيض سماوي من الجمال والنشوة والعبطة .

« وحي الرسالة \_ أحمد حسن الزيات »

كانت الباخرة تمخر المحيط الهادىء ، وعند نصف الليل سقط احد بحارتها في المحيط ، لم يشعر رفاقه بسقوطه الا بعد ثلاث ساعات ، مادت الباخرة تبحث عنه ، ، ، عثرت عليه عائما بعد تسع ساعات ،

#### دع البحار نفسه يصف الحادثة

عناصر الموضوع:

١ \_ سقوطه في المحيط . كيف يلمح نور الباخرة .

٢ ـ نور النجوم ، والفجر

٣ ـ جهوده في مقاومة الغرق والموت

} \_ تفكيره في رفاقه ، اعتقاده بأن الباخرة لا بد ان تعود

٥ - وصفه حاله اليائسة

٦ - دخان الباخرة وهي عائدة

٧ \_ الامل .

١ ــ كنت عند نصف الليل افحص غطاء لوحة بارزة الى البحــر •
 والظاهر ان العطب كان دب اليها • فانكسرت تحتى ، وسقطت في المحيط • •

ترى ، هل يسمعون صوتي ، وسط هذا الخضم الجبار ؟ ( البحسر العظيم ) وها هو نور المؤخرة ، صلتي الوحيدة الباقية مع الامل والنجاة قد اختفى ، وأنا وحدي في عرض هذا المحيط الهائل • ·

٢ ــ انني أرى في كبد السماء الكوكب « زحل » يتعالى ، والقمر قد أخذ يختفى في الافق الغربى .

آه ، ليت ربان الباخرة يملك نظر قادرا على اختراق حجب الظلام! ولكن ، لماذا أعلل نفسي بالامل العقيم (الذي لا فائدة منه) ؟ ومن

يستطيع ان يراني وسط المحيط ؟

وداعا أيها الرفاق! ••

ىدأ النور يرسم خطوط الفجر شرقا ، وراحت النجوم تغيب بسرعة.

٣ ــ كنت اسبح بأسهل طريقة : أضرب ألماء بقدميّ ، وأفتح ذراعي في شكل نسف دائرة امامي • ولم أحاول العوم كثيرا على ظهــري ، لأن الامواج المتكسرة كانت تزعج نفسي •

\$ - انني أتخيل الآثر الذي سيحدثه اختفائي في الرفاق • عندما يكتشفون الامر • لا شك في ان عامل اللاسلكي سيبادر الى ارسال شارات الاستغاثة الى جميع البعراخر العابرة في هذه البقعة • • لا شك في انهم لن يتركوني • • •

بهذه الامال ، كنت أعلل نفسي في الساعات الاولى بعد سقوطي من الباخرة ، وكلما حاول البأس ان يدخل في نفسي ، كنت اطرده واقول : لا ، لم اصل الى نهايتي بعد •

وكنت واثقا من ان الباخرة ستعود للبحث عني ٠

ه ــ وبعد ان عبأت قواي بهذا الامل ، اخذت افكــر في الامــور الاخرى : قررت ان اخلع ملابسي وهي رقيقة ، وأبقيت حذائمي ، لكــي يحميني من هجمات الحيتان ، واخذت اصلي :

ـ يا رب! أنا بين يديك ، وفيك اضع ثقتي واملي ، مهمايكن قرارك. واكن اذا كنت الان في طريقي الى النهاية بين شدقي حوت ، فليكن ذلك، يا رب ، في اسرع وقت!

مياه البحر كثيفة ، ولهذا اطفو عليها في سهولة .

انني اشعر بشيء يخز منى م ما هذا! رفعت رأسي ، فرأيت امامي

سمكة صغيرة. يبلغ طولها زهاء نصف متسر فقسط. ذات خسرشسوم الانف الكبير) طويل. حاد كالحربة • انها تحوم حولي، وتتصاعد منها روائح مزعجة حقا! من أنت ايها الرفيق المرتجل؟ وماذا تريد مني؟

وذهبت افكاري الى الباخرة: ترى ماذا يحدث عليها الان ؟ لا شك في ان الرفاق مرابطون الان على جنبات الباخرة . يبحثون في الافق عني • ولكن : في الانتظار . ما أزال هنا وحدي . أقرب الى الموت مني السى الحياة !

وطارت افكاري الى اهلي . وتسنيت آلا يعرفوا خبر اختفائي الا مع خبر انقاذي . . . وفي تلك اللحظة اخذت وجوه اصدقائي نتعاقب امامي . ورحت اتخيل ما يمكن ان يفعل كل منهم في هذا الوقت .

حان رفيقي الدائم في هذه الساعات الطوال سلحفاة ، لقد كانت سلواي بالرغم من انها لا تستطيع النطق ، لقد أضحكتني اكثر من مرة بحركانها الساذجة .

٧ ــ وفيما كنت أرفع رأسي لاتأمل رأس السلحفاة يبرز من بطنن المحيط لمحت في الافق البعيد دخانا ••

ودبت الحيوية في جسمي . ـ كاد يلتهب ؛ وأخذت أسبح نحو الباخرة بموة . والدخان يقترب مني ٠٠٠

لقد كنا علىموعد على درجة ٣٧٨ •الباخرة وأنا ؟ها هيتعود نحوي: وها نحن نلتقي بعد فراق تسع ساعات . خرجت منها مولودا جديدا •

> مترجمـــة ( المطالعة التوجيهية )

لعلك قمت برحلة الى المن المربية التاريخية ،

صفها كما رأيتها ، وصف الانطباعات التي تركتها في نفسك .

عناصر الموضوع:

١ ـ بلاد المفرب

٢ - مدينة فأرس التاريخية . بناؤها ، شوارعها ، آنارها

٣ \_ شموخها الوطني .

١ ــ ليس الجمال الطبيعي وحده هو الدي يجعل من الغرب بسد سياحة من الدرجة الأولى . فالمدن المغربية . بما تحفل به من طابع خاص . وما فيها من آتار تاريخية باقية . خليقة بأن تستهدي السياح ونجذ بهسم اليها .

٢ ـ فمدينة فاس مثلا ، هي فريدة في العالم ، على ما أظن و تخيل مدينة بكاملها تعد ثلاثمئة الف نسمة ، يمكن قطعها من أولها الى آخرها ، من سطح الى سطح و انها كتاة واحدة من المباني و يرجع عهد أوائلها السي عام مئة واثنين وتسعين للهجرة ، يحيط بها سور سليم ، وتخترقها شوارع ضيقة ومسقوفة أكثر الاحيان و تصعد وتهبط ، وتتعرج وتلتوي ، وتدخل منها أحيانا الى دور فسيحة على الطراز الدمشيقي و

وفي هذه الاسواق العتيقة ، تتجمع حرف تقليدية منذ منات السنين ٠

وفي وسط المدينة يقوم جامع « القرويين » الذي يرجع تاريخ الى اكثر من الف عام ، وهو جامع للعبادة والدراسة على السواء . كالجامع الازهر . وفيه مكتبة غنية بالمخطوطات النادرة ، وعلى جوانبه تنشأ اليوم كلية القرويين الآخذة شيئا فشيئا بمنهاج التدريس الحديث ،

لقد بدت لي فاس ، كأنها متحف كبير ، متحف حي يحفل بتاريخ شعب وتقاليده وذكرياته ، لم تستطع الحضارة الحديثة ان تقتحم أسواره، وانما هي تتسرب الى المدينة بمقدار ، بل تتسلل اليها تسللا وئيدا (عنسي مهل) يكاد لا يحس • ولعلها المدينة الوحيدة في العالم التي لم تـ السيارة حتى الآن. لانها لا تستطيع ان تفعل ، لضيق شوارعها •

٣ ـ وفاس ، كىشيلاتها من بلاد المغرب ، كانت من أهم وسائل م الاستعمار • فهي معاقل وحصون تضيع في دهاليزها آذكى شرطة في اا قد ظلت والمدن المغربية تقاوم الاستعمار دون هوادة ، من غير ان تلين قناذ . وقد قدم المغاربة الشهداء في سخاء ما بعده سخاء • وقاموا ببط يحق لهم أن يفخروا بها مدى الدهر •

وفي اذار من عام ١٩٥٦ أكرهوا المستعمر على الاعتراف باستقلا وسيادتهم ، وأكرهوه على لفظ اللقمة الشهية الكبيرة التي ظن أنه ١ وابتلعها ٠

وانهارت آمال ، وانبعثت آمال : أنهارت آمال الغزاة ، وانبه آمال شعب اضطهد وعذب وقاسى الامرين ( الفقر والهدم ) شعب صصامد ، مؤمن عنيد • أراد الحياة فكانت له الحياة •

« محمد النقاش »

حبست السماء عن أدضنا المطر ٠٠ لكن الفلاح يزرع ويتأمل ١٠ن قلبه يتوجه الى السماء ، ويدعو الله ان يجود بديمة مدرار لتسقي الارض وتملأ الينابيع ، وتنشر الاخضرار ٠

تصور الفلاح ـ وقد لمح سحابة ممطرة ـ راح يرجو ماءها ، مساذا يقول ؟ وبماذا يصلي ؟

عناصر الموضوع :

١ ـ وصف الفلاح للارض والينابيع المحرومة من المطر
 ٢ ـ دعاؤه للسحابة ان تنسكب

١ \_ حبستها ، اللهم ، عن أرضك وعن عبادك ، فحبست الخير والعطاء .

وحبست عن الناس دفء الموقدة ٠

فيا ألله ! كم اشتاقت اليها القلوب !

الموقدة في الدار ، في وحشة ما فيها دفء ولا نار •

حزينة ، ومهجورة في قراني البيت تتساءل :

ترى ، أين ألاكف! كان قلبي يموت في هذا الصقيع •

والنبعة ممم في حيرة ، ما تعرف لم تغور في الارض ، فما فيها حتة من مساء .

وعهدها أن الصخرة اليوم تتدفق بالحياه ، وأن المعابر والدروب كرة تلوكرة .

وما نبتت حبة من الخير بعد .

وفي وجه عبدك هذا ، فلاح الخير ، وما تعود قلبه ولسانــه غيــر الصلاة

أسكبها ، اللهم اسكبها!

٢ \_ أسكبها! فقد يبست القلوب من انحباسها •

أسكبها فالمحراث في شوق الى التراب •

ويد جارنا في القرية ، تحز فيها هذه الراحة .
أسكبها ، اللهم ، فالارض عطشى .
وآبارنا قد جفت ، والماء عندنا قليل .
ويا ديسة الخير !
مري على أرضنا وهلي ! امسحيها ببركات السماء !
فما في الارض تراب خير من ترابنا ، وما في الارض أجود من صدر
هذه الارض .

تعطي ولا تمنن • أسكبي يا ديمة الخير ! أسكبي وفي غد موعد الخير مع الصحوة الاولى ان شاء الله •

« فؤاد سليمان »

رائد الفضاء يصف رحلته التي قام بها على مركبته الفضائية منذ أقلع من الارض حتى عاد اليها!

ماذا لح ؟ ماذا أحس ؟

عناصر الموضوع:

١ - الشعور الذي طغى عليه حين اندفع الى الفضاء .

٢ - احاسيسه الجسمية والنفسية

٣ ـ حالته في الدورة الاولى

} ـ شعوره بالسكينة

٥ ـ ماذا يلمح في ساعات النهار على كوكب الارض ؟

٦ ـ لقاؤه مع الشيمس

٧ ـ عودته الى الارض .

١ ــ آجل ! ان الشعور رائع ذلك الذي يعتريك عندما تهدر المحركات. وتندفع أنت الى الفضاء ٠٠٠

7 ـ لقد سرنت حقا على عملية الانطلاق في المختبرات الارضية ، وكنت مستعدا للقيام بالرحلة الحقيقية . • • • انما هناك شيء يختلف في الانتقال من الاندفاع المتسارع الى انعدام الوزن عند توقف الحركسات الدافعة • • • لذلك تمعرت . خلال الدقائق الاولى بشيء غريب ! ولا شك في أن المنظر الاول الذي شاهدته من نافذة المركبة : الارض تحتي ، والصاروخ يدفعني الى الفضاء • • انه لمنظر خلاب كاد ينسيني ما علي من واحسات •

وعلى الرغم من ذلك عادت ساعات التدريب الطويلة المرهقة أنسى ذهني ، وشرعت أقوم بما علي من واجبات . بحسب الترتيب •

٣ ــ وفي الواقع ينبغي أن يكون برنامج عمل رائد الفضاء خفيفا في الدورة الاولى حول الارض ليستطيع ان يسيطر على شعوره ، وأن يعود

نفسه على هذه البيئة الجديدة ، وينظم ما عليه خلال الرحلة ...

\$ - لم تكد تنتهي الدورة الاولى حتى انسجست انسجاما تاما مع المحيط الجديد الذي أنا فيه ٠٠٠ وأصبح شعوري عندها استرخاء وسكينة، كشعور من يطفو بامان على وجه الماء ٠ وفي الواقع يجد المرء ان من الصعب ألا يستسلم الى النوم ٠ ومرة ، نهضت من ساعة نوم حلوة ، وانقضت على بضع ثوان ، وانا لا أدري : أين أنا ؟ الى ان عدت الى عقلي ، فأدركت المكان الذي أنا فيه : والعمل الذي كنت أقوم به ٠

٥ ـ خلال ساعات النهار . تكتنف الارض غلالة مائلة الى الزرفة . والمياه تبدو شديدة الازرقاق . والاحراج الكثيفة نتألق خضراء مائله الى اللون الازرق و ولكن اللون الاخضر المتخيز ظهر لي في أعالي « التيبيت » وكانت بعض البحيرات القابعة في الجبال تشع بلون أخضر كالزبرجد ، أما الالوان البنية التي تتخيز بها صحراء الجزيرة العربية فقد بدت لي واضحة الالوان الكبرى في افريقيا الشمالية لم تكن بنية اللون .

وأكثر ما تظهر الألوان . على حقيقتها . عندما كنت أنظر اليها عموديا من الاعلى •

وقد استطعت أن أميز البيوت ، بيتا بيتا ، والشوارع واحدا واحدا في المناطق المنخفضة الرطبية الخالية من الغيوم ، كمنطقة جبال ـ همالايا ـ • • • كما شاهدت عددا من البيوت المنفردة ، والدخان يتصاعد من مداخنها في المنطقة المحيطة بهذه الجبال ، وشاهدت الحقول المزروعة ، والطرق ، والجداول ، والبحيرات ، بل شاهدت أيضا ما اعتقدت أنه سيارة ، أو شاحنة على الطريق • • •

في البدء لمحت الغبار المتطاير على جانبي الطريق ، ثم شاهدت الطريق نفسه واضحا ، وعندما كان النور ملائما للرؤية شاهدت شيئا ، ربما كان . في اعتقادي ، مركبة ما !

وشاهدت قاطرة بخارية لمحت دخانها يتعالى أولاته ثم لاحظت تحت الدخان جسما يتحرك على شيء بدا لي كالقضبان الحديدية . كذلك رأيت،

في أحد الانهار الكبيرة ، في الهند ، قاربا يشق الماء ٠٠٠

٦ - وأما الشمس ٠٠٠ فانني لم أرتو من مشاهدة منظر غروب الشمس ٠٠٠ عندما تبدأ الشمس بالهبوط نحو الافق تكون قرصا ناصع البياض ٠ تشبه أشعة مصباح كهربائي ، بيضاء زرقاء ٠

وعندما يبدأ قرص التسمس بالهبوط وراء خط الافق يأخذ سكل التغير ، فيميل الى الفلطحة ، في الحين الذي يتحول فيه لون السماء من داكن الى أكثر دكنة ، حتى يغمره ظلام حالك السواد .

آما النور الذي ينبعث من الشمس فلونه برتقالي ، وهاج يعلوه حزام ضيق من اللون الأزرق المشرق الذي يلازمه طوال فترة النهار ، وكلسا امعنت الشمس في المغيب تحول ذلك اللون البرتفالي الى شريط ذهبي يمتد الجانبين .

وتغيب الشمس وراء الافق بسرعة ، ولكن الحزام البرتقالي يبقى ، نم يخف وهجه شيئا فشيئا ، على حين تزداد السماء حلكة ، ويفصل بيسن التحلكة والافق تلك الخطوط الزرقاء .

وفي ساعات الليل كنت أشاهد ومضالبرق ينير أحشاء الغيوم المتكتلة. وكانت الانوار على الارض تتراقص أمام عيني، في حين أن انوار الكواكب هادئة في اشعاعها ، ولكن ، ويا للاسف! ـ لم استطع أن أتمكن • صن مشاهدة أية معالم على صفحة القمر • • • •

انها الارض تبدو اكثر سوادا من السماء سواد السماء لماع ،وهاج ، وسواد الارض داكن ، قاتم ••• وبين الارض والسماء خط واضح في الفضاء يفصل بين السوادين •

∨ \_ واخيرا دنت ساعة العودة الى الارض ٠٠ واطلقت الصواريخ
 المعاكسة ايذانا بالعودة ٠٠٠

٨ ــ يا لها من رحلة ممتعة جدا! ولكني مع ذلك كنت لا أستطيع
 أن أحبس شعوري الراغب في العودة الى الارض ٠٠ لانها أمنا ، ووطننا!

« من مذكرات رواد الفضاء »

#### « صف نزهة في غابة قمت بها بعد الطرة الاولى »

#### عناصر الموضوع:

- ١ ــ الخروج من البيت
- ٢ \_ بلوغ العابة الغارقة في السكينة
  - ٣ ــ لقاء مع سرب من العصافير
    - ٤ \_\_ سكينة وصمت وعبير
- ٥ ــ تلبد السماء مرة ثانية بالغيوم . والتفكير في الهرب أو البقاء .
- ٦ الالتجاء الى كهف صغير . والاصرار على التمتع بالطبيعة في غضبها
  - ٧ ــ ساعة تأمل في الكهف وماضيه
    - ٨ الشمس تطلع مرة ثانية

١ - في صباح ويم من الايام التي تقف حائرة بين الخريف والشناء لبيت دعوى الوادي • خرجت من بيتي بمعطف مشمع ، واخذت اقفر على الربا ، وادب من تحت الصخور ، حتى وصلت الى قلب الغلباب : زلت لاتفقد الوادي بعد ان اغتسل بسحابة الخريف الاولى •

٢ ــ انحدرت الى الوادي ، ووقفت على صخر يشرف على النهر .
 وتأملت فعل العواصف والانواء ، الليلة البارحة .

وقفت هناك مبتهجا فاحسست ان روحي انفصلت عن حجمي ، وطارت فوق الاشجار البليلة ، وفوق الصخور الشهب في الصيف ، السود بعد الامطار ، صعدت قليلا ، وجلست تحت خرنوبة غضة ، وتنفست متنشقا هواء الاحراج المنعش ، فكاد يكون لنفسي صدى في حفيف الاوراق ،

في ظل هذه السكنية يكاد المرء يسمع خفقان قلبه .

وعند توقاي في الصخر سسعت صوت رفرفة العصافير ، فالتفت انسى جهة الصوت ، واذا بسرب كبير من السنونو يفر من أمامي ، ففكرت فسي نفسي قائلا: « لو كان للطير أن يقرأ الافكار ، لما كان هذا السرب يفر الان من وجهي ، بل يكاد يجيئني مفردا ، فأقبله ويقبلني ، ويسير بعدئذ كل منا في سبيله » .

إلى السكينة بعد العواصف هي عندي نوع من الراحة الابدية ، والسكينة في الوادي تكاد تكون ، في هذا الفصل ، من غير هذا العالم .
 فما أنعتمها للنفس! وما اجمل وفعها على الادن والقلب!

ولو جاز أن نقول ان للسكينة الحانا وانغاما لقلت : انها أشجى في مسمعي وابدع من الحان أمهر الموسيقيين .

وأما العبير المنتشر في الغابات بعد الامطار ، ولا سيما بعد السحابة الاولى من فصل الشتاء ، فيحير الكيماوي والنباتي والعطار ٠٠ فما أذكاه وأطيبه! وما أبعده وأغربه!

وفجاة نظرت بعين البصيرة الى الافق ، من خلال الاغصان ،
 فتنستمت من الغيوم المترادمة فيه خيرا ، وقلت في نفسي :

\_ الى البيت يا ولد! الى البيت!

ها قد اختبأت في أعشاشها الطيور ، وعادت الى اوكـارها الحشرات والهوام ، وعدت نحو حظائرها الماشية .

ها قد انهزمت السكينة أمام الرياح، وهبت الاوراق الصفر الباليةمن الارواح ، لتختبىء في الغياض والادغال .

وأنت ، فما الذي يبقيك هنا ؟

عد الى عشك قبل ان تحاصرك الريا- !!

عد الى عشك قبل ان ترسل عليك السحب شآبيبها! » ( زخات المطر ) •

٦ - فقبلت نصيحة نفسي ، ونظرت حولي . فرأيت بالقرب من شجرة صنوبر كبيرة ، صخرة قد نقرت فيها الديم ( السحب ) والاعاصير مغارة صغيرة ، فتقدمت نحوها ، وأويت تحتها ، وتأملت ، بعد ذلك، حكمة الطبيعة ، ورحمة العواصف والرباح .

كم من مرة سسعت صوت النفس يناجيني قائلا :

« امش تحت المطر الهاطل! وعرض خديك لسهام الغيوم ، بـــل لقبلاتها: فهي تسيل شوقا اليك »!

واذا وجدت نفسك في الغاب أو الوادي ، في مثل هذه الاونة ، فسلا تخف على جلدك من الذوبان ، ولا نهرول الى بيتك كالجبان ! بل قلل لنفسك « مكانك تحمدي أو تستريحي ! » •

افرح بكل مظهر من مظاهر الطبيعة ، واستفد ان كان عندك ذرة ، من العلم ، عليك بشيء وارفة الظلال ، فاشغل فكرك أو قلبك بشيء تراه حولك ، ولا تكن من الخاسرين ! ولعلك لا توفيّق ايضا للاقتراب دسن الطبيعة في شدة غضبها ، في ساعة تهيجها واضطرابها ، فاقترب منها الان ! تعليم منها الثبات والاخلاص ! واستسد منها القوة والجلال !

٧ - حاصرني المطر في كهفي الصغير ساعة من الزمن ، فأخذت اتأمل، أثناء ذلك ، ما كان داخله من آتار المخلوقات التي سكنته قبلي ، ورأيت أن الحية كانت تدخله لتغير فيه ثوبها ، والثعلب ليا ذل فريسته ، والصبح ليفترش فيها مائدته ، وهذا ثوب الحية البالي ، وهنا بعض ريش الدجاجة المسكينة ، وهناك عظم من عظام الثعلب ، وفي السقف والزوايا انسجة العنكبوت ، وفيها عشيرة من البعوض •

وكم من حادث حدث في جوف هذا الكهف لو كان لجدرانه أن تنطق وتتكلم !

٨ - وبعد ان وضعت حرب الرئيع اوزارها اشرقت السماء عير ، فظهر شيء من نور الشسس من خلال الغيوم والاغصان ، وحوس نقط الماء المتجمعة على الاوراق الى نثرات من الفضة ، وحبات من اللؤلؤ الشين ، واخذت اذ ذاك العصافير تطير من غصن الى غصن ، ومن صخرة الى اخرى ساكنة خائفة ، وهكذا تفعل بعد الامطار والعواصف .

ثم خرجت من الوادي بعد ان قضيت فيه بضع ساعات • • خرجت بعد أن تصفحت فصلا طويلا من كتاب أميرة المنشئين وربة الكتاب •

« الريحانيات ـ امين الريحاني »

( هل شاهدت ، في الصيف ، البيادر مركومة بالسنابل ، والفلاحين دائبين على درسها »

صف هذا المشبهد ، وما ترك في نفسك من أثر

عناصر الموضوع :

١ - ايام البيادر اجمل ايام الصيف

٢ - ماذا يمثل عالم البيادر ؟

٣ - متعة المسافر مع السنابل

إ ـ متعة الركوب على النورج

٥ ـ متعة تذرية الحبوب

٦ - وأخيرا ٠٠ متعة الغربلة

١ - لعل اجسل ايام الصيف هي ايام السناب والمناجل والمناجل والنوارج والمذاري ، ايام الحشر والماب وتصفية الحساب ، اذ الارض فوارةالبركات والسماء حدقة ملؤها العطف والحنان ، وحلفاء الارض والسماء ، من بشر وبهيسة . في ذهول من كل شيء ما خلا البيادر ، وفي حركة لا تهدأ . ما دام في ابصارهم نهار ، وحركاتهم تنبعث من البيادر ، والى البيادر تنتهي ، فكأن البيدر اذ ذاك المحور الذي تدور عليه كل اعمالهم وافكارهم ورغباتهم ،

٧ - ان كل بيدر عالم يعج بالاسرار والعجائب، ففي كل سنبلة على كل بيدر، بل في كل حبة من كل سنبلة ، فصل عجيب غريب من رواية الارض العجيبة ، رواية اللحد يغدو مهدا ، والمهد يصبح لحدا ، عاما نيلو عام ، وجيلا بعد جيل ، فلا ذاك يفني من هذا . ولا هذا يتلاشى في ذاك . فكان الاثنين وحدة لا تتجزا ، والقدرة التي تعمل في الواحد هي عينها التي تعمل في الاخر ، بدون انقطاع ، فلا تميت الا لتحيي ، ولا تحيي الالتسبت .

٣ ــ ها نحن اولاء في ليلة من ليالي آب ، في انفاسها وجد ، وفــي عيونها أقمار ومجرات وثريات ، وفي قلبها صحائف انطوت على كل مـــا حفظته ذاكرة الزمان : السنابل مفروشة على البيدر في انتظار النورج فـــى

الصباح. وانا قد افترشت بعضها، وتدثرت ببعضها، ورحت ادغدغ بأناملي ما جاورني منها، فتارة ارفعها الى فسي فأقبلها، واخرى أدنيها من أنفي فاشسها، وطورا أمر بها على جبيني وأجفاني، وما انفك اداعبها حى أحسبي كواحدة منها، واذا السنابل سسيرات لا مثيل لها، فهذه تروي لي حكاية اول حبة من القمح بذرها الله في الترب، وتلك تعيد على مسمعي ترانيم شحرور تنسك في جوف صخرة، وثالثة تقص علي ما أسرته اليها بلج كانون وبنفسج اذار، والقمر والنجوم من فوق تصغي وتتغامن وتتهامس ثم تتدلى الينا على حبال من نورها نظير العنكبوت على خيل من خيوطها فتتعانق النجوم والسنابل وتتطارح احاديث مودة قهرت ازمان والمكان، وتنتفح مغالق الاعماق، وتنحل طلاسم الاعالي،

٤ ـ تلك هي المتعة الاولى من متعات البيادر ، وثمة ثانية ، هي متعة الوقوف او الجلوس على النورج ، والدوران على البيدر دورة بعد دورة حتى لتكاد تنسى ان على الارض او في الاجواء من حولها حركات تسير في خطوط مستقيمة او متعرجة، ولا تبصر في الكونغيد دوائر في دوائر ، وامامك توازن يدوران الهوينا ، ويجران خلفهما النورج ، وبين الفينة والفينسة يملان شدقيهما بالسنابل ، فلا تزجرهما ، بل تقول لهما من اعماق قلبك : «صحتين » عالما ان لهما في سنابلك شركة وحقا ،

الشمس تشويك ، وغبار التبن يدخل عينيكومنخريك ، فلا تتذمر من الشمس ، ولا تتأفف من غبار التبن • وللسنابل حفيف تحت اسنان النورج ليس يعرف حلاوة وقعه غير ابناء البيادر • وللنسيم جولات وكرات نلطف من حرارة الشمس على جبينك • وللجبال القائمة في وهج النهار شفاه تتمتم لك البركة ، وعيون تشع لك السلام •

٥ ــ وثمة متعة ثالثة هي التذرية للفصل بين الحب والتبن ، بين الباب والقشور ، فما اعرف مشهدا ابهج للعين وادعى الى التأمل من مشهد بيادر كثيرة ، مبعثرة هنا وهناك ، على سفوح الجبال ومناكب الاودية ، تلعبب فيها المذراة دورها في آن واحد ، فلا ترى ، أنتى التفت ، سوى دفعان من التبن والقمح تتسابق صعودا في الهواء ، وهبوطا الى الارض ، فيطير التبن

ثم يسقط متماهلا الى ناحية من البيدر ، اما القمح فيعود سريعا الى الكومة التي ارتفع منها .

٣ ـ اما المتعة الرابعة والاخيرة ، متعة الغربلة ، واروع ما في هـذا الفصل من رواية البيادر التي كلها روعة هي رفصة الغربال ، فما ان تهزه يد المغربل ، حتى ينتقص كل ما فيه انتفاضه لا تدري : انتفاضة جذل هي ام انتفاضة وجل ، فالحبوب تدور على بعضها ، والاحسال تتكتل وتتجمع فوق الحبوب . تجمع الرغوة في اعمى القدر ، والتراب والزؤان والحبوب الهزيلة الذميمة تنهل من ثقوب الغربال انهلال الدمع من العين ،او الطل من السحاب ، والحصى ترتطم وتندافع و وتختبىء تحت الحبوب في اسفل الغربال ، ناسية ان عين المغربل لن تغفل عنها ، اينما كانت ، وال يده ستنشلها في النهاية من مخابئها وتطرح بها جانبا ،

« مبخائيل نعسة \_ السادر »

فصيح ، اذا استنطقته ، وهو راكب

وأعجم ، ان خاطبته ، وهو راجل « أبو تمام »

صف القلم الذي اخترته للكتابة ، واذكر الفكرة التي استخلصتها منه !

عناصر الموضوع:

١ \_ اختيارك القلم الناشف ، صفات هذا القلم

٢ ـ ماذا يعطي القلم حين يجري

٣ \_ طواعية القلم لصاحبه

ع مصیره بعد ان پنتهی من رسالته

ه \_ ماذا تعلمت منه .

٢ ــ وما أسرع ما يرتسم لعاب قلمي على ررقتي البيضاء. مستجيبا لافكاري ، ومصورا أشكال حروفي كما أحب ٠٠٠ فحروفي من صنيعه ، يجود بها بسرعة ، وكم يدهشني فهمه العجيب ، وقدرته على اعطائي الحرف الذي أريده ، أو الخط ، او النقطة ، أو الفاصلة ، أو علامة الاستفهام التي أحب ٠

٣ ــ كأن قلمي صنع وفق طبعي ، فاذا أسرعت أسرع ، واذا ابطات تسهل . واذا سكت سكت ، واذا تكلست أصغى الى . .

انقلمي الاسطواني الشكل . الطويل القامة ،أليف ، صدوق ، ينسجم

مع اوراقي مهما تنوعت اشكالها وطباعها ، ولا يختلف مع مسطرتيي وادواتي الهندسية ، ولا يحتج ، ولا يغار اذا كتبت بغيره من أقلام الحبر ، او الاقلام الملونة .

والذي يعجبني بقلمي ، كرمه وتواضعه : قامته الرشيقة ، ورأســـه المدب ، ولسانه الفصيح ، واذنه المرهمة التي تلتقط أخفى خلجات نفسي .

إلى وعندما يجود قلمي بكل ما يملك ، ولا يبقى لديه ما يجود به ، وأرميه الى الارض ، اسمع صوت تدحرجه كانه يشكرني لانني ساعدته ، فأخذت منه ما يحب عطاءه ، ومكنته من تبليغ رسالته ، وكأن رسالته أن يسهم في خلق الحروف التي كتبت به .

يا الله! ما أعجب هذا القلم ، انه جماد ، ولكنه يحمل روح انسان نبيل يحب أن يعطي ، ويجود بكل ما يملك ، ثم يمضي شاكرا لا يلوي على شيء ولا يحتج لشيء ٠٠٠

٥ ــ فكرة رائعة تعلمتها من قلمي ٠٠٠ هل أكون أقل شأنا مسن هذا الجماد الصامت ؟ لا ٠٠٠ سأجود بكل ما أملك من قدرة عقليــة تنفع الانسان الذي اخترع هذا القلم ليكون انسانيا يعلم العطاء والتواضع ، ويصرف عمره وروحه في خدمة الكلمة الطيبة ، رمز المعرفة ٠

« الطلاب أولا »

#### 3

## ( انت في منتهى الصيف! وما أكثر حسنات الصيف!) صف صيفا وما يحمله الينا من خير وعطاء وجمال!

عناصر الموضوع:

١ \_ جو الصيف

٢ ــ فاكهة الصيف على انواعها : من اعناب ، وتفاح ، وبطيخ ،ودراق ،
 وتين

٣ \_ ليل الصيف

٤ \_ وكنات للطير ووكنات للبشر

٥ - أثر الصيف في نفوسنا ، بحسناته وسيئاته

١ ــ صيفنا اروع من الفراديس! فآين ذهبت طــراوة واخضــرار.
 وزقزقة وطلاقة .

وكل ما حولك يدعوك الى نعمة الراحة والسكينة •

٢ ــ والفاكهة على انواعها تدلت على اغصانها طالبة منك قطفها .
 لوجه الله ٠٠ والتفكه بها ٠

فالعنقود طاب قطفه • • فاقطفه ! وتلذذ به ، وانعم بأكله بخفة ولطف. خيفة ان ينفرد عقد حباته • • فعد ها اذا كنت ممن يحسبون اللالسيء حسابا •

وعصفور التين حان صيده ، بعد ما اغتذى بالتين . وطاب للشيء على النار ٠٠٠ وهو ضحية شره الناس ٠

والتفاح أطلقت عليك خدوده . تتطلع اليك من خلس الاوراق والاغصان! فانهش خدوده الشهية بأسنانك وجرسحه كما تستطيب ورغم هذا كله يستشهد التفاح تحت عضاتك ونهشاتك ضاحكا .

والبطيخ ـ وهو العنيد من طبعه ـ ينقاد اليك طائعا كالشاة تحت مدينك ، فيسوهها ويلطخها بدمه ، فسبحان من حلله للذبح!

والدراق يترامى عنى فمك ليقبله ، ويصبغه بدمه الاخضر ، ونواتــه الحــــراء!

والتين يسيل مع قشرنه عسلا رسكرا على شفتيك . وتكاد تلتهم معه اناملت دوں ان تدري ! وكل بينة هي صرَّة من الذهب . الذائب في فسك .

٣ ــ وليل الصيف ٠٠ لا نسلني عنه! وهو الذي يزيد حدقات عيونك السودادا، ونجومه اقرب اليك من عنقود دالية الكرم ٠ وكلتاهما تتوهيج بهاء وضياء ٠

والقمر يتهادى أمامك ، ويكاد يتعلق ويتأرجح بنافذتك ، ويمطر نوره الابيض الناصع ٠٠ وهو ــ اذن ــ رفيق ليالي الصيف الملاح ٠

 غاباتنا ، اللاطم ، الكوكب بشسوخه ، وكانه عش العصافير ، ففي دوح وكن الطير ، وفي اللخر وكن بنى البشر ، وكان الصنوبرة هذه تحتضن توامين !

٥ ــ وماذا آقول بعد عن صيفنا ؟ وهو ضيفنا السنــوي اللطيــف الخفيف الروح والنسمة • ونحن نعد الايام والليالي لعودته . مثلما نعــد نجومه التى لا تعد ولا تحسى •

ويقال في الامثال عن الصيف: « لو كان للصيف أم لبكت عليه عند ذهابه » والصيف أبو الفقير ، وخير ما قيل: بساط الصيف واسع • • هذا البساط الذي نسير عليه ابن نشاء ، ولا يعيقنا عائق ، وننام على سطوح دورنا ودور الاحباب ، فنحس بلسعة البرد في الفراش المندى بطراوة العشية •

وقربنا على السطح ينتصب الابريق واقفا منتظرا عطشنا ليروينا •• ويتصبب عرق ماء وجهه خجلا ، خيفة ان يقال عنه « يا باخلا بالماء بماذا تجود ؟ » وهكذا الابريق هو رفيقنا طيلة الليل في الهواء الطلق •

وحرام ان يكون ليلنا الصيفي هكذا قصيرا • وحبذا لو أعارنا ليل الشتاء قطعة منه! لنصل بها ليل صيفنا ، فيطول وتطول معه ساعات مرحنا واحاديثنا ومنادمتنا ، فنسهر طويلا ، طويلا ، الى ان تذوب عيون ليلنا في عيوننا من النعاس ، فنغفو محتضنين ، بكلتا يدينا ، حلما جميلا من أحلام الصيف •

( أقبل الخريف بغيومه ، وللغيوم مشاهد وصور لا تنسى ) تسأهسل السماء مرة وهي ملاى بالغيوم ، وصف الوانها وصورها ، وما تبشر به ٠

عناصر الموضوع:

١ ــ الغيوم في السماء وألوانها

٢ ــ مسيرة الغيوم في السماء

٣ \_ مشاهد تنقلها الغيوم أو تصورها

إلغيوم علامة العطاء والسخاء .

١ ــ للغيم في سمائنا بهجة! فمنه ما هو بالقائم والادكن. ومنه مــا
 هو بالاحمر والازرق والاصفر ٠

فما أجمل غيومنا الراسمة ظلها اللطيف على روابينا ، وخصلها الممزقة بالريح • كشعر حسناء لم تكمل تنسيق شعرها بعد ، لانه مبعثر ومشتت •

وتلالنا مليئة بطيوف الغيوم السائرة في الافق البعيد الى اللانهاية • فاخال القبة الزرقاء عروسا • في ابان زهوها ولهوها ، تخلع وترتدي في كل آونة ، ثوبا من ثياب العرس • وكل ً لون له لباقته واغراؤه ، فمن الرمادي الى الاحمر ، الى الوردي ، الى الازرق والابيض ، والى ما هنالك مسن متنوعات في الذوق والرشاقة واللباقة •

٢ ــ تسير هذه الغيوم ، وتسير عيوننا معها وقلوبنا عليها • نشتهي لمسها او القبض عليها بيدينا الضيقتين ، وهنا الخيبة • فهل يستطاع جمع الدنيا باليدين ؟ ومن استطاع يوما حبس الحلم في جفنه ، أو أسره بيديه ؟

هكذا الغيوم تتقارب منا ، وتتباعد عنا . وتغرنا كما تغرنا الحياة بسرابها • نريد ان نحصرها ونأسرها ، فتأسرنا ، ونقبض عليها كلها فتقبض علينا ، وتكبلنا ، وما هي الاحلم من الاحلام يدخل عيوننا ، وعندما نفهمه ونحبه ونريده ، يتطاير من جفوننا • ويذهب من حيث أتى •

٣ \_ فآنا نلمح في هذه الغمائم فرسا مطهمة تسابق الربح ، وآونــة

نرى سيفا يبتر حده الرؤوس! ويتقطر الدم من شفرته واحيانا نجد فطيعا من الاغنام البيضاء ، وهي ترعى حقول الافق ، وصورا ومشاهد من اروع ما تقع عليه العين ، وابدع ما يتخيله الفكر ، وتتقصاه المخيلة .

فأهلا بهذه السحب الجميلة الظلال والخيال! وما اقربها وابعدها منا وعنا! نسير وراءها كالطفل الذي يسير وراء الطائر ليلتقطه ••• وشتان ما بين قدم هذا وجناح ذاك!

خــ هذه السحبهي منبع الخير والرزق ! ولولاها لما ازدهت الارض.
 او تعالت وشسخت السنابل! وما اعتلت وردة على عود ٠٠ وتوردت تفاحة على غصن! واخضوضرت شجرة ، وابتسم غدير . وانطلق وانساب كالرقطاء (الحية) بين البساتين ٠

فيا دفقة النغم ، ومبعث الامل ، ورجاء الفلاحين والعطاشى ! مقدمك مقدم البشر والطمأنينة ! ان كان صيفا او خريفا ، أو شتاء ، أو ربيعا .

تعالي ايتها الغيوم الينا وامطرينا رذاذك الخلاب، وقطراتك العذبة المتلالئة على أوراق الغصون كاللالي اللماعة البراقة، الباهرة العيون.

تعالي ومتعي انظارنا بجمالك وسحرك !

تعالى فنحن في عطش شديد الى منهلك العذب! ••

« صور قروية ـ رياض معلوف »

# نمئاذج بعنامرها ومادتها

1

صف \_ في بحر او نهر \_ زورقا صغيرا غاصا بالمتنزهين ٠٠٠ فجاة انقلب بهم الزورق غير بعيد عن الشاطىء ، تصور هذا المشهد ؟

#### العماصر:

١ \_ كان البحر رهوا. ساكن الموج

٢ \_ هبوب ريح شديدة « فراح البحر تصطخب أمواجه ٠٠٠ »

٣ \_ مخر الزورق تتقاذفه الامواج يمنة ويسرة ٠٠ كالذئاب الجائعة

﴾ \_ الزورق يصارع الموج ، والموج يصارعه

٥ \_ فجأة قلبته موجة : « فس مستغيث يعلو ويسقط ، ومن سأبح يكافح الموج ومن غريق هوى ولم يعد يبدو »

- الناس على الشاطىء ٠٠ كيف مشى الرعب الى قلوبهم

٧ ـ خرج زورق النجاة سريعا الى استنقاذ الغرقى ٠٠٠

#### ٣

صف شروق الشمس في صباح يوم من ايام الربيع في القرية •

#### العناصر:

- ١ ــ توهيج الافق . وضوح الكون ، ظهور معالم الاشياء ، ذرور الشمس
- ٢ ــ تيقظ ما في الطبيعة : قطعان تسرح . آزهار تفوح ، أطيار تغني،
   جداول تجرى
  - ٣ ــ انتشار القرويين في مزارعهم وحقولهم
    - شعورك ازاء هذا المنظر •

الفلاحون والفلاحات منتشرون على مدى البصر ٠٠ يقتطفون القطن ٠٠ تمثل هذا المشهد وصفه وصفا واقيا!

العناصر:

١ – الوقت خريف ٠٠ الحقول يعوم عليها القطن كغمام خفيف ٠ أو
 كأسراب من النجوم المتلائلة ٠

الفلاحه ن منتشرون أسرابا ، منحنون على غراس القطن ٠٠٠ فالنساء يفصلن بأصابهن القطن وينظفنه قبضة بعد قبضة ، ويجعلن منه كدسا بعد كدس ، والاولاد يجمعون النفاية في سلال ، والرجال ينقلون المحصول على ظهور الحمير الى بيوتهم ٠٠٠

٣ - ان هذا الاحتفال يقام للملكة البيضاء .

٤

عاصفــة ٠٠٠

العناصر:

۱ ــ العلامات الاولى: حر شديد ، غيوم سوداء على الافق ، اسراب السنونو تلتجيء . السماء تكفهر كالليل ، اوراق الشجر لا نتحرك .

٢ ــ فجأة • برق يومض ، ورعد بعيد يقصف : رياح عاتية ، حب من الغبار تثور • • المطر ينسكب غزيرا • • الاشجار تهتز بعنف • • عاصف من الريح . وقاصف من الرعد ، ووامض من البرق يتتابع على صفحة الافق • • • يا له من جمال • • مرعب !

٣ ــ نصف ساعة تمر ، ثم تهدأ العاصفة ، والمطر يقلع ، والسماء تصفو . والشسس تشرق ٠٠ رطوبة ندية تبلل الجو ٠٠٠ والطبيعة كأنها خلقت خلقا جديدا ٠

٥

تلك ساقية في حقل!

#### العناصر:

١ \_ محرى الساقية . مرآها

٢ \_ خرير الماء . الصوت المتشابه الدائم

٣ \_ ما حول ضفتيها

ع ـ الى اين سفى الساقية ١٠

#### ٦

#### صف عودة الحصادين في المساء •

العناصر:

١ ـ هؤلاء هم الحصادون يتركون الحقول. ويدخلون بيوتهم

٢ \_ عجازتهم ودوابهم مثقلة بالاحسال

٣ \_ كل يحمل فأسه ومنجله

إنهم - برغم ما ذاقوا من نعب طيلة النهار - ترى الفرح يسطع على وجوههم . وتسمع الضحكة الصافية تنطلق من أفواههم .

٧

#### صف سهرة في الاسرة

العناصر:

١ ــ بعد مشاغل النهـــار . يجتسع أفــراد الاســرة ٠٠ يتبــادلون الاحاديث ٠٠٠ ماذا تقص عليهم بدورك ؟

حول المدفأة ٠٠٠ صف الحطبة التي تشتعل . واللهب الـذي يتصاعد . أما الكهول فقد اقتربوا جدا من النار ، واعضاء الاسرة قــد تحلقوا . والصغار يضجون في عالمهم ٠٠٠ ما هو عمل كل فرد من افــراد الاسرة ؟

٣ ــ بدأت العيون تذيل ٠٠٠ شعرت بالنعاس يغلب على عينيك ٠٠ انطلقت الى سروك!

للمدرسة حديقة صغيرة ٠٠٠ صفها ٥٠٠ ماذا تحب منها ؟ كيف تراها؟ العناصر :

١ \_ حدود هذه الحديقة . وجمال موقعها

٢ ــ ماذا تحب منها ؟ أية الازهار ؟ وأية الاشتجار ؟

٣ ــ لماذا تقطف ازهارها ؟ هل انت أناني بجني الازهار لنفســـ ام ينرك الحديقة وازهارها آمنة لتكون متعة عين . وبهجة قلب لكل رفيق ؛

٩

#### نزهة في غابة عند مطلع الريف

العناصر:

١ ــموضع الغابة ، نسيم الصباح الندي ٠٠٠

٢ \_ هل تشعر بنسمات الغابة الباردة ؟

٣ ـ هل تحس الاوراق المتساقطة تحت قدميك ؟

٤ ــ هل ترى الصفرة بدأت تحلي أوراق الشجر . وبساذا تنذر ؟ فسن أوراق مصفرة ، ومن أوراق مذهبة ،ومن آوراق ترتعش ٠٠

٥ ــ هل ترى مفاجآت في الغابة من حمامة أجفلت . أو عش مهجور. أو ٠٠٠

٦ ـ اذا ، أنت تحب الغابة لجمالها الطبيعي وسكونها العميق! •

1.

اثلجت السماء طول الليل ، ذهبت الى المدرسة صباحا ، صف شعورك تلك الساعة .

العناصر :

١ - كيف فاجأك الثلج عند خروجك من البيت ؟ البرد . الارض ،
 الاشجار ، الصمت •

٢ ــ مشيت في الطريق: لقاؤك لرفاقك ، الكتل الثلجية • الانزلاق
 على الثلج •

٣ ــ دخلت الصف : المدفأة تزخر بالنار • وتبث الدفء • أبين جــو
 الصف من الجو الخارجي ؟ •••

٤ ـ تأملات شخصية •

#### 11

#### قطار يمر ٠٠٠ ماذا ترى ؟ أية تأملات قامت في نفسك ؟

العناصر:

١ ــ وجوه أطلت عليك ، توارت عنك

٢ -- من هم هؤلاء المسافرون ؟ من تاجر ، ومن أم ، ومن والد ، ومن جندي ، ومن طالب و ٠٠٠

٣ ــ الى أين يغدون ؟

٤ ـ كيف تتمثل افكارهم . وآمالهم ؟ ومشاغلهم •

#### 17

#### ليلى ترتب غرفتها

العناصر:

- ١ من حق ليلى وهي في الثانية عشرة من عمرها أن تكون
   لها غرفة خاصة بها تستقر فيها بعيدة عن ضوضاء أخيها ،
   وتتعود فيها ان تكون سيدة بيتها في المستقبل •
- ٢ ها هي ذي ليلى تسهر لترتب غرفتها ، كيف نظمتها ؟ أثـاثهـا
   البسيط ، الاشياء الحبية اليها .
- ٣ ـ ووضعت ليلى زينة غرفتها ماذا تستطيع ان تصنع بيديه ؟
   ماذا تترك عمله لامها ؟•

#### 15

شجرة تقص عليك نبأ حياتها ٠٠

#### العناصر:

- ١ ــ القي بي ، في التراب ٠٠٠ حبة ، بعد رقدة طويلة كالموت بدأت أشق طريقي الى الحياة .
- ٢ ــ الشمس! • • المطر! • • نموت ونموت صرت ارتفع نحو النور • المصائب الصغيرة تنهال علي: من صفعات الريح ومن اعتداء الماشية على •
- ٣ ـ ها قد غدوت كبيرة أصبحت اقدم بيوتا للطير ، وثمسرات للانسان ••• وها هو ذا الحطاب القاسي جاء يقتلني •••

#### 12

#### السفرة الاولى في القطار

#### العناصر:

- ١ ــ الظروف: لقد وعدت بهذه السفره مكافاه لل ، بمادا تسبي نفسك في هذه السفرة ؟ و ديف تراح الى سده المكافاه التسي جاءت نتيجة جدك .
- الرحيل ، المحطة ، جرس ينذر باقلاع القطار ، صفير متواصل ينبيء بابتداء الرحيل : القاطرة الضخمة ، منظرها الضخم ، صوت انفاسها المتصاعدة فرح المسافرين الراكبين ، كيف يهرع المتأخرون وهم في اضطراب واسراع .
- ٣ ـ جرى القطار ، رفاقك في الركوب يا له من مشهد جميل يتبدل دائما ! ولكن ما أسرع ما يجري القطار ! لهذه الفرحة أثرها المفرح في النفس تأملاتك الشخصية •

#### 10

#### النهر يروي عليك قصة حياته

#### العناصر:

١ ــ أعدو كالسهم من العيون المتفجرة بين الصخور •• اخترق لسي

سبیلا ۱۰۰۰ کم من عوائق ومرتفعات ، وصخور تحول بیني وبین طریقی ؟!

٣ ـ خرجت من الجبل. وقد جمعت نفسي . واصبحت أجري هادئا بدون خوف ، وأصبحت أحب السهول المزهرة . المعشبة على حافتى .

اسفاه! اني ادري آنني اسري الى أجلي • وانتظر البحر الذي يبتلعني . حيث اتلاشى بدون اسم!

#### 17

#### قلعة المدينة زرتها ٠٠ صفها بواقعها ، وتخيلها كما كانت! ٠٠٠

العناص :

١ - كانت ٠٠٠ صفحة من العزة القومية ، والحبية الوطنية ٠٠٠ « أقامتها الامة يوم كانت تشعر بنفسها ، وتدافع بنفسها عن كيانها » كيف تتخيل اسوارها! والجند من ورائها ، أسلحتهم ، صخبهم ، قوتهم ٠

٢ - صارت ٠٠٠ جدرانها مهدمة . واسوارها متداعية (عدا عليها الزمان . وعلاها البلي . ونقض أحجارها ) .

٣ ــ ترى فيها حديدا هزأ به الرمل فغطاه ، وسخر منه الصدأ فعاره ، وترى فيها حجارة منثورة تدل على عسران زائل . وتجد ضخامة في البقاء تدل على البطش والعزيمة .

٤ - ما يجول في خاطرك وخيالك من تأملات بعيدة وقريبة محاضرة وماضية ؟٠

#### 11

تحدث عن رحلة قمت بها الى قرية من القرى لقيت فيها كرما وحفاوة واذكر أثرها في نفسك .

اكتب موضوعا تصف فيه بيتك الذي تعيش فيه ، على ان يكون بيتك الحقيقي لا البيت الخيالي .

19

اكتب لنا عن أيام طفولتك ، مع ذكريات بيتك ، وأهلك ، والاشياء الني كانت حبيبة الى نفسك .

4

اكتب مقالة عاطفية في مناسبة عيد الامهات ، تذكر بها الغاية من هذا العيد ، وفضل الامهات على أولادهم ،

عناصر الموضوع:

١ \_ ماذا تعرف عن هذا العيد ١

٣ ــ ما الذي جعل الناس يفكرون في اقامة هذا العيد ١

٣ ـ ما هو فضل الامهات على البشر؟

ع \_ ماذا تقدم لهن اعترافا بهذا الفضل ؟

ه ــ رقة قلوب الامهات وحنانهن على اولادهن . وعذابهن •

٦ \_ الجنة تحت أقدام الأمهات •

41

صف شارعا من شوارع مدينتك وقت ازدحامه بالباعة والمارة .

24

اكتب موضوعا عنوانه (ساعتي)

عناصر الموضوع:

١ \_ وصف الساعة

۲ \_ فائدتها

٣ \_ ماذا تعلمنا ؟

٤ - شعورك عند أول ساعة حملتها •

#### 22

أدخل مطعما من المطاعم الحديثة أو الشعبية ، وصف لنا ما في هــذا المطعم من أدوات واسماء مآكل ،ثم انقل لنا قصصالناس وأخبارهم ،وصفهم في مختلف حالاتهم وصفا واقعيا متحركا .

#### 72

( سمعت بأن سدا عظيما يبنى على نهر الفرات ، لتحويل الجدب الى خصب ، والظلام الى نور ، والسكينة الى حركة . )

صف زيارتين قمت بهما الى موضع السند ، الاولى واقعية تصف بهسا حركة البناء ، والثانية خيالية ، تصف بها منجزات السند بعد البناء .

عناصر الموضوع:

١ - كيف بلغت المكان الذي يضج بحركة البناء ٠٠٠

٢ - الألات التي تعالج بناء السد ، على نهر عريض . جبار . تذهب مياهه ضائعة . وحوله سهول واسعة لا حياة فيها لبعدها عن الماء .

٣ ـ وصف السد بعد بنائه ، وخزنه للسياه التي بدأت تسقي تلك السهول ، فاحالت الجدب فيها الى خصب ، ونضرة وعطاء .

٤ ــ وصف الطاقة الكهربائية التي تولدها مساقط المياه . وقد تلالأت المناطق المظلمة بالضياء ، وتحركت المصانع بالقوة التي ضاعفت انتاجها .

- ه ــ وصف البحيرة المترامية التي خلقتها يد الانسان ••
- ٣ ــ وصف أهمية هذه الثروة في تطوير حياة شعبنا وأرضنا .

تعريف الصورة:

ومن ضروب الوصف كتابة الصورة: وهي ضرب من وصف (كسرحى) ويغلب ذلك على الانسان والحيوان .

والصورة قد تكون حسية معنوية ، وغالبا تحتوي الناحيتين ، فذ وصف الظاهر بعين على وصف الباطن ، وهندا يحق لك أن تنتقل مسين الوصف العنوى ، أو المكس ،

والصورة أحيانا ، تؤلف لوحة صادقة مستقلة بنفسها .

وحدة الصورة:

لعل وحدة الصورة تاتي عن طريق رسم الملامح الخاصة وتوضيحها شأن كاتبها كشأن الرسام الذي يقف أمام صورة ، يريد ان يوضح عليها ( ابرز الملامح الناطقة ـ سواء أكانت حسية ـ كتجعدات الوجه في الرجل الكهل ، او استقامة القامة ونضارة الوجه في الفتى ، أو ـ تأنت معنيية . كتصوير الفرح بالالوان الضاحكة ، او الكآبة بالالوان الباهتة ، وهذه الشمت الاولى تكفي ان تتم الاثر بهيئته ، ونظرته وحركته .

شروط الصمورة:

ليس من شروطها ان تسنجل كل شيء في التوصوف 6 يَكَمَّ يَجِمُونِ السَّحِدِ السَّحِدِ السَّحِدِ السَّحِدِ السَّحِدِ السَّحِدِ السَّحِدِ السَّحِدِ السَّمِدِ السَّمِيدِ السَّمِدِ السَّمِيدِ السَّمِدِ السَّمِدِ السَّمِدِ السَّمِدِ السَّمِدِ السَّمِيدِ السَّمِدِ السَّمِدِ السَّمِدِ السَّمِدِ السَّمِدِ السَّمِدِ السَّمِدِ السَّمِيدِ السَّمِدِ السَّمِدِ السَّمِدِ السَّمِدِ السَّمِيدِ السَّمِدِ السَّمِيدِ السَّمِ

شطبات بالقلم تكفي لكي تصور رأس انسان ينطق بالحياة دون الالتجاء الى الزخارف الكثيرة (فيكفيك في وصف الطفل البائس ان تصف حذاءه المقطع وشعره المشعث ، وثوبه المزق ، ومشيته المضطربة الى لا غاية ولا رجاء . . )

وأخيرا ، رب كلمة او جملة ، ينطق بها الموصوف تعبر عن اعماق نفسه ، لان الانسان يصور نفسه لنفسه بكلماته وحركاته .

والصورة تعتمد على قوة الملاحظة ، والدقة في التصويسر ، وليس كالصورة قابلا للتغير في كل عصر ، لان لكل عصر صوره المنبثقة عن حياتسه وعاداته .

# نمئاذج بعناصرها ومَا رتها

#### صورة المتكبر 2000!

عناصر الموضوع:

١ ـ وصف نظرة المتكبر الى نفسه

٢ ـ المتكبر في السادع

٣ \_ نظرة عامة في المتكبرين : عقولهم ، السنتهم - وجوههم - عيونهم

٤ \_ حكمك على هؤلاء الناس ،

١ ــ المتكبر ينظر الى أعطافه ١٠ أخد في نعيبر قعوده ونهوسه و ومشيه ووقوفه ١ حتى يستضحك الناظر لان النفس ادا خلا منها موضع الفضل ١ وباتت الشمائل ( الطباع والصفات ) معطلة من زينة الاخسلاق استمكن التكبر فيها ، وبدت غرائبه ٠٠٠

٢ ينزل الشارع ، فيرفل في حلة ( ثوب ) تكاد تنحل عن أعطافه
 ( جوانبه ) . يخال رائيه ان ثيابه تشي وحدها . فيطغى ثم يطغى « يجاوز الحد » . وياتي طغيانه على شكله المضحك . وكلامه السمج كالخضاب على رأس الاصلع .

س لقد رآيت أناسا يتكبرون . فهالني الامر . فرحت اتحرى فيهم شيئا من النبل أو الفضل اتخذه عذرا لهم . فاذا عقول بخواتم ربها «عقولهم كما خلقت » لم تسمها فائدة ، واذا ألسن يتساقط منها الحديث كجلسود « صخر حطه السيل من عل » ، واذا وجوه صفر . كل وجه منها كامساكية رمضان . واذا عيون ما اومض ( لمع ) فيها بارق من الذكاء •

٤ ـ فقات في نفسي : « ما اشد عبث الدهر ! ( لعب ) يرفع هؤلاء
 من مواضعهم ثم يجلسهم مجالس ما خلقوا له! ليفضحهم بين الناس » •

رب كرسي يضطرب فوقه حديث النعمة • وكأنه جالس على قسرن الثور ، لو اتخذ درجة لركوب الخيل لكان ارفع قدرا • ورب متكأ يعوص فيه حديث النعمة لو تحول مربطا لجواد لكان اشرف قدرا •

« ولي الدين يكن »

## صورة صديق لك بحسناته وسيئاته ٠٠ كما رأيته وعرفته!

عناصر الموضوع:

١ \_ خجل هذا الصديق حينا

٢ \_ جرأته حينا

٣ \_ اجتماع التكبر والتواضع في نفسه

} \_ الصورة التي تمثله

١ \_ لي صديق اصطلحت عليه الاضداد ٠٠

حيي خجول ، يغشى المجلس فيتعشر في مشينه . ويضطرب في حركته ، ويصادف اول مقعد فيرمي بنفسه فيه ، يجولس وقد لف الحياء راسه ، وغض الخجل طرقه ، ونقدم له النهوه فترتعش يده ، وترتجف اعصابه ، وقد يشعل لفائته (سيكارنه) فيحمله خجله ان يسقضها كل حين قبل الانحترق، وقد يهرب من هذا كله ، فيتحدث الى جليسه لينسى نفسه وخجله ، وهكذا دواليك (هكذا شأنه) حتى يحين موعد الانصراف . فيحرج كما دخس ، ويتنفس الصعداء حامدا الله على النجاه ، من اجل هذا اكره شيء عنده ان يشترك في عزاء او هناء ، او يدعى الى وليمة او يدعو اليها ، يشعر الله عبء عليه ، يجب العزلة لا كرها للساس ولكن سترا لنفسه ،

٣ ــ تم هو ــ مع هذا ــ جريء الى الوقاحة • يخطب فلا يهاب •
 ويتكلم في مسألة علمية ولا يتلجلج . ويعرض عليه الامر في جمع حافل فيدلى برأيه في غير هيبة ولا وجل •

٣ ـ وأغرب ما فيه أنه متكبر يتجاوز قدره. ويعدو حده. ومتواضع ينخفض جناحه، وتتضاءل نفسه، يتكبر حيث يصغر الكبراء، ويتصاغر حيث يكبر الصغراء. يتأله على العظماء حتى تظن أنه وارث الجبابرة ويجلس الى الفقير المسكين يؤاكله، ويستذل له • هو نسر امام الاغنيا

وبغاث (طائر ضعیف ) لدی الفقراء .

٤ - يحكم من يراه في حالته الاولى أنه أحيا من فتاة ، ومن يراه في الثانية أنه أوقع من ذئب ، وأصلب من صخر • ومن يراه فيهما أنه شجاع القلب : جبان الوجه •

« فيض الخاطر: أحمد امين »

لقد رأيت من ندروا انفسهم لتخفيف مصائب الناس ٠٠ في مقدمت هؤلاء أناس الهلال الاحمر ٠٠ كيف تتصور واحدا منهم وفي عمله ؟

### عناصر الموضوع:

١ - عمل رجال الهلال الاحمر في ساحة القتال

٢ - كيف يعودون بالجرحى الى المستشفى ؟ وماذا تعمل المرضات ؟
 ٣ - الجريح بعد اعتنائهم به ، وشعورهم بآلامه .

١ ــ تعالوا معي الى احدى ساحات القتال ، وانظروا هذا الشبعة المتعثر بظلام الليل ، يسشي بحذر خوفا من الرقباء والانوار والكشافة رجل . وربما هو امرأة او فتاة ، يطوف في الخنادق المهجورة ، ويفتش ببر الحفر والادغال ، ليقع على جريح فيه بقية رمق ، فينقذه .

٢ ــ ها هو يحمل بين يديه صرة من لحم وعظم . لم يبق فيها خير خفقان الروح ــ وبالامس كانت تلتهب بالفكر والامل ــ . يحملها بلطف الى هيكل الامان . فتتقدم كاهنات ذلك الهيكل . لابسات البياض .وترك الرحمة أمام الالم ...

٣ ـ وما هو الا القليل . حتى يفتح الجريح عينيه . وتلوح الابتسام على شفتيه ، فينير بها قلوب تلك النسوة ، لانه ليس فيهن من لم تصبه الرصاصة في قلبها كذلك الجريح . ليس فيهن من لم تكن أما تبكي فلم حشاها . أو أختا تندب أخاها ، أو فتاة تحن إلى فتاها .

« نقولا فياض »

# السنجين في بهو المحكمة ٠٠ ولآخر مرة يرى اهله ٠٠٠ كيف تتصموره وتتصورهم ؟

عناصر الموضوع:

١ \_ السجين في بهو المحكمة يرى فجأة أهله

٢ \_ من هم أهله ؟

٣ \_ صورة أمه

٤ ــ صورة زوجته

٥ ــ صورة أخيه

٦ \_ صورة ولديسه

٧ ــ العربة التي تنقل السجين واهله يودعون العربــة (صورتهـم النفسية).

١ ــ كان السجين في بهو المحكمة ٠٠٠ وكان يلوح كطرف المئذنــة.
 فما هو الا ان أدار عينيه حتى استقر بهما على ناحية ، فنظرت حيث نظر٠

٢ ــ امرأتان . وفتى . وطفلان . ورضيع : فأما الاولى فأمه ، وأما الثانية فزوجته والفتى فرع أبيه . ثم الطفلان والرضيع أولاده : وقد جاءوا يودعونه ويستودعونه وقد طرح الموت ظل فكره على وجوههم ، وأخذ الرعب مأخذه فيهم .

س رأيت أمه المفجوعة جالسة لا تحملها رجلاها ، وعلى صدرها ذلك الرضيع تضمه كأنه قطعة من قلبها رجعت اليه ، وتشد عليه بيديها شدة الجزع والحنان ، وهي تنحني على قلبها حينا ، ثم تعود فتتعدل فيكاد ينشق قلبها ، وهي في كل ذلك ، مرسلة عينيها تمطر مطرا ، وحسب الرضيع أن هذه الحركة هدهدة (هدهدت الام ابنها : حركته لينام) من أمه لينام فنام هنيئا على صدرها وأدفأه غليان هذا الصدر فضاعف لذة أحلامه ،

٤ ــ وأما زوجة الرجل وهي شابه ناضرة الشباب ، تركها الحــزن
 كالمرأة المهملة ــ فكانت واقفة تحمل له طعاما يشتهيه ، فلما استقرت عبنيه

أرسات كل عواطفها في مجاري دمعها .

٥ ــ أما أخو السجين فوفف ناحية عن النساء ، وجعل يبكي ويعصر
 عبنيه •

٣ - وأما الولدان فربض احدهما في الارض ، ووقف الآخر لانه أكبر منه قليلا . وكلاهما ضامر الوجه ، متقفض ، منكسر من هول ما يرى، وكانت عيونهما الحائرة تدل على انهما بازاء حالة غير مفهومة ، فأبوهما حي لم يست . وعيونهما مكتحلة بعينيه ، وليس بينهما وبينه الا ارتفاع شجرة معلم لا يصلان اليه ، أو يصل اليهما ؟ .

٧ ـ وجاءت حافلة السجن: فركبها السجين، ومضت تجرها البغال طائعة منقادة ٥٠٠٠ أما أهل الرجل فتهالكوا وراء العربة • فالاخ يخطف في عدوه خطفا منكرا، كأن قربه منها يوصل بعض انفاس الحرية الى اخيه، واما الطفلان وامهما وجدتهما فوقفوا من الضعف كأنما وقفت قلوبهم، ولكن نظرات الجدة ارتبت الى العربة فلما غابت عنها ارتبت الى السماء •

« السحاب الاحسر ـ مصطفى صادق الرافعي »

لا شك أنك تعرف شخصا (( مضحك المنظر )) . . . أعطنا صورته .!

عناصر الموضوع:

١ - وصفه العام وشذوذ خلقته

٢ - وصفه في بعض اوضاعه

٣ ـ حالتي معه ونفوري منه .

١ ــ واخيرا جاء العم ٠٠٠ وتلقيت قبلاته ٠ وقاك الله السوء!

وهو شيء كل ما فيه ثقيل ، تنفسه حشرجة ، وصوته ضوضاة ، وضحكه قرقعه ، وقبلته كمص الماء من كور نصفان ( فيه نصفه ) ، وكرشه برج دبابة . وشعرات شاربيه فتلات حبل مقروضة ، وعينه ، والعياذ بالله ... منفر متفتل . وجفن محمر لا هدب له ، وماء يسيل ، وحاجباه شعرهما رقيق من وراء ، وكثيف من قدم ، وأذنه مسترخية من رأسها ، ومنكسرة على وجهها كأذن الكلب ، ورأسه على شكل البيضة ، وقد ذهب أكشر شعره ، وبقيت له طرة شعراتها متفرقة صلبة كأنها الشوك .

٢ ـ وكان يأبى الا أن يجلسني على ركبته ، ولا أكاد أفعل حسى تدفعني كرشه وتدحرجني . فيقهقه . ويطخطخ ، فيبح ، ويسعل سعالا مشقوق الصدر ، ويسيل لعابه على ذقنه ، ويمسك جبينه بيديه ، كأنما يجد فيهما وخزا ولا يخطر له أن يخرج منديلا يستر به هذا الفم الافوه (الواسع) الذي كأنه باب كهف ، وما فيه من لثة ، وأسنان مسدودة ، سفلاها خارجة من الحنك ، وعلياها متقاعسة ،

س و لا أزال أنفر من هذا العم الذي ر ميت به من حيث لا احتسب، وامي تدعوني بغيز العين ، أو اشارة اليد الى المراضاة ، فلا يزيدني هـذا الا تقطيبا (عبوسا) ، وجفوة ، وسوء خلق ، وهو لا يفطن الى ما بي منه ، ولا يكف عن ملاحظتي وممازحتي ممازحة الفيل للقـط ، كـأنه موكل برياضتي على احتمال المكاره ! •

« عود على بدء ـ ابراهيم عبد القادر المازني »

لا شك انك رأيت بائع المعلل (( السكر )) يطوف في الاحياء وطبقه على رأسه ، ينادي ، ويحيط به الصغار ، ، هات صورة هذا البائم كمما تسراه!

عناصر الموضوع:

١ - مجال هذا البائع وبضاعته

۲ ــ صوته

٣ ـ وصف خلقته

٤ ـ وصف ثيابه

٥ - وصف أنفه الاعكف وشاربيه

٦ - وصفه في موقف من مواقف بيعه

ا ـ • • • • مجاله أسواق المدينة وأزقتها ، فهو فيها يغدو ويروح ، وعلى رأسه طبق احتشدت فيه أصابع السكر المعطار من ابيض واحمر • وفي حنجرته صوت حلو النغم ، يسقط في الاذن كالاغرودة • « بالمسك والعنبر! يا حلو يا سكر! »

٢ ــ وتتماوج نبرات الصوت في مسامع الصغار ، فتطل رؤوه هم من النوافذ والابواب ، ولعابهم يسيل للاصابع الشهية المعروضة على طبـــق كصفوف الجند في ثيابهم اللماعة المزركشة .

٣ ــ هذا أبو سليم: بائع المعلل! ومن لا يعرفه في المدينة بشجبي ألحانه ، وجودة بضاعته ، وسمرته الحادة ، وطول قامته الضامرة ، فكأنه وعلى رأسه طبق الحلوى ، نخلة مديدة تسير بأحمالها .

٤ - وأبو سليم يرتدي الثوب البلدي القح ، فالسروال الاسود خير ما عنده من رداء ، هو رفيقه في الشتاء والصيف ، ولا بديل له ، وجارت الشمس والايام على هذا الدثار (الغطاء) فأزالت من لونه ، لقد بدأ يميل في الاغبرار ، ودهمته الفتوق ، غير أنه لا يزال يستر جسمه ، وحذاء أبي سليم يكاد يكون هو اياه ، فالرجل ممن يعشقون الثبات في المودة ، فلا يفترق عن ثيابه ولا عن خلانه وطبقته .

ه ـ وفي وجه أبي سليم أنف أعكف كمنقار النسر ، أعده للشتاء كالمظلة يتقي به المطر ، وتسنعه من بل شاربيه . ولابي سليم شاربان كالقرنين في رأس الكبش النطاح ، يفتلهما بزهو مستطيل ، كأنهما ثروته وكنزه .

٢ - ولا بد له من وقفة في صدر كل حي من أحياء المدينة ،فيتحلق عليه الاولاد لشراء أصابع السكر • وأبو سليم يلاطفهم ويجاملهم بمسرة ومودة ، هؤلاء زبن المحل ، وجل اعتماده عليهم ، ولا يتورج عن ممازحتهم، وعن ادانتهم ان خلت أيديهم من صغير النقد • ويتبين له صدقهم في المعاملة ، فبات واياهم أشبه بالاسرة الواحدة ، يناديهم بأسمائهم فردا فردا ، ويتحببون اليه • •

« عن مجلة الضاد : كرم ملحم كرم »

يحب الطالب أن يحفظ لكل استاذ من اساتذته صورة عن هيئسته وتدريسه ، ومعاملته ، فما هي الصور التي سجلتها عن اساتذتك ؟

# عناصر الموصوع:

١ ـ المنرسون على العموم

٢ ــ مدرس اللفة الفرنسية

٣ \_ مدرس الحساب

١ - مدرس اللغة العربية

ه \_ مدرس الخط .

١ - • • بل المدرسون انفسهم كانوا معرضا لطيف . فيه الجسال والقبح ، والرعونة ( الحسق ) والسكينة . وما شئت من الوان الحياة .

٢ ــ كان مدرس اللغة الفرنسية بطيء الحركة ، ثقيل اللسان معوجه،
 جاحظ العينين ، أحمرهما .

٣ ـ ومدرس المساب كفء في مادته ، مهتم بطلبته ، يبذل أقصى جهده في دروسه ولكنه غريب الاطوار • يهيج أحيانا ، ويشتد غضبه فيضرب ، وقد يشتد ضربه فيكسر او يجرح ، ويكون في منتهى اللطف والظرف احيانا ، فيستغرق في الضحك لأتفه سبب ، وقد يحدثنا عن دخائل بيته وأسرار نفسه مما لم تجر العادة بذكره •

٤ - ومدرس اللغة العربية لطيف ، يحول كل شيء الى نكتة ، ونكته رائعة جميلة مؤدبة ، لا يؤذي ، ولا يضرب ، ولكنه ينتقم أحيانا ، من التلميذ بالسخرية والنكتة اللاذعة .

٥ ــ ومدرس الخط رجل جليل ، جميل الوجه ، بهيج الطلعة ، لــه لحية بيضاء ، تستخرج من ناظرها الاكبار والاجلال ، هاديء الطبع ، بطيء الحركة ، خافت الصوت ، لا يضرب ، ولا يؤذي ولا يسب ، وهو مع ذلك محترم ، لا تسمع في حصته صوتا .

التصنع مرض من الامراض النفسية في الانسان ٠٠ ولا شك أنك وقعت على رجل كبير متصنع في الحياة ٠٠ فما هي خطوط صورته ؟

عناصر الموضوع :

١ ـ عرض سريع لنشأة هذا الرجل في طفولته وحداثته

٢ - تحيته المصطنعة لا ترانه والناس

٣ ـ هيئته ، وصوته وتصنعه في منطقة

٤ - مقارنة بين حالته اليوم وحالته أمس.

۱ ــ عرفت ذلك « الباشا » منذ كان طفلا ، فكان يأكل كما يــأكــل الاطفال من أبناء طبقته ، ويفرح كما يفرحون . ويحزن كما يحزنون .

ذهب الى المدرسة وجد واجتهد . وجاز عليه كل ما يجوز على التلاميذ من حيل ، وفوز ، وآمال ، ومثوبة . وبعد ان جاز دور التلمذة ارتقى سريعا الى درجات أرباب المناصب المميزين ، ثم حبي الرتب ، ثم منح الالقاب ، وخلاصة القول أن صديقنا الطفل الوديع المتواضع حسبا وحالا أصبح مولاي الباشا ...

٢ ــ ومولاي الباشا تعلم في غير حذق كيف يهتز في مشيته ، وكيف يحيي أقرانه القدماء بنوع من البسمات الحائرة التي توهمك انها تهبيط عليهم من الافق الاعلى ، وكيف أصبح يحيي زملاءه اصحاب السعادة بنوع من الابتسامات المترفقة المتطرفة التي لا تطابق في صناعتها صناعة الله لوجهه القاتم وشفتيه الغليظتين .

٣ ـ أصبح لمولاي الباشا بطن ، واصبح صوت سعادته يتشعب عند خروجه ، فبعضه يخرج من الانف الشامخ ، وبعضه يخرج من حلق مقبوض العضلات ، وقد تسمع من صوته المتوزع بين نبرات الغرور ، والادعاء ، والتعاظم ، رنات تشبه نغمة التؤدة والرزانة والوقار ، كأن مولاي يوهمك، في تباطؤ ، أن كلماته ذهبية تتثاقل في تتابعها لما فيها من النفاسة والحكم ،

# « خطرات نفس : الدكتور منصور فهمي »

إين ذلك الصوت الماضي الذي لم يكن فيه تكلف ولا صنا كان يخرج كأنه حديث القلب السليم! وأين تلك المشية الخفيفة التي .
 مكانها المشية المتثاقلة ؟ وأين ذلك الاطمئنان والسكون الذي كان لعض رقبته ووجهه ، فحل محله التقلص والتصعير ؟ وأين ذلك الهندام البسوقد حل محله نوع من الاناقة والتجمل لا يتناسبان وسحنته البغيضة ؟

دخلت الحديقة العامة في الاصيل ٠٠٠ بصرت بفتاة حزينة جالسة على, أحد المقاعد ، بقيت صورتها في خاطرك ، فما صورتها وخطوطها العامة ؟

عناصر الموضوع:

١ ــ كيف وقع نظري على الفتاة ؟

٢ ـ وصف خلقها وثيابها

٣ ـ امارات حزنها ولونها

} \_ شعورها بوجودك ، والتفاتها اليك .

١ - ٠٠٠ حتى كان أحد الايام ، فبينما أنا داخل بعد العصر من باب الحديقة الصغير ، بصرت بهذه الفتاة الجالسة على أحد المقاعد ، تحت نظر الشمس تستدفيء بأشعتها الفاترة ، لبثت طويلا أرمقها بمجامع عيني ، لا يفصلنا الا بضع خطوات ، وكرمة أعرتها من الورق بواكر الصقيع ،

7 - هي ممشوقة القد ، بائنة الطول ، قد ارسلت على جسمها الناحل غلالة ( ثوبا ) من الجوخ ، مبسوطة ( واسعة ) الغضون ، محلولة العرى ، فكانت فيها أشبه بدمية من المرمر في ثوب فضفاض (واسع) ، تعجب بقوامها وروائها (منظرها) ، دون أن تميز جزءا من أجزائها ، ثم تدثرت ( التفت) بشال ابيض أنيق الوشى ، غيبت فيه جسمها ، فلم يبد منه الا كفان دقيقت الانامل قد تلاقتا على ركبتيها ، وهما تعبثان بزهرة وحشية ، ثم اتخذت من فضل شالها قناعا وقت به شعرها أندية المساء .

٣ ــ قد تطرحت من السقم على نفسها ، ومال عنقها على كتفها ، وتفسر وجهها ، وانكفأ لونها ، من طول التفكير ، فهي أشبه بتمثال الموت.

٤ ــ نبهها وقع قدمي على جفيف الورق (يابسه)، ففتحت جفنيس فاترتين عن عينين ساجيتين (ساكنتين) في صفاء البحر او زرقة اللازورد، يحف بها أهداب طوال سود، ولها أنف أشم (شامخ) يعلوه جبين مرتفع ضيق كأنما ضغطته فكرة قوية، ووجه أخذ يناله النحول من ناحية الصدغ ومن أسفل الفم •

« رفائيل - احمد حسن الزيات »

لقد لقيت في طريقك الكثير من المساكين الذين يشكون الجوع والبرد . . . فهل بقي في ذاكرتك رسم لمسكين او مسكينة ؟ . . .

عناصر الموضوع:

١ \_ هيئة الفتاة البائسة

٢ \_ حالة حسدها المريض

٢ \_ وصف مشيتها الضعيفة

} \_ تعبها في المشي

ه \_ عواملها النفسية

ا حرجت يوما على الناس وكأنها لقذارتها قطعة من الحياة البالية، مدرجة في بعض الاطمار (الثياب الفائية) • وما تحصي العين تلك البقع المنتشرة في ثيابها ، كأنها أرقام للفقر يعد بها ليالي عذابها ، وقد اغبر شعرها الفاحم (الاسود) وتلبد ، ولاح من تحته وجه كالدينار الزائف فى صفرته •

٣ هي فتاة عليلة قد أخذ السقام من حجمها ، وخفي من المرض في صدرها . وما تعرف من أسماء الاموات والاحياء غير أسماء أهلها ، ولا تملك من الارض كلها أكثر من غبار نعلها .

٣ ــ وقد خرجت تتحامل (تتكلف) فكلما نقلت قدمها خافت العثار (السقوط) فاستندت الى جدار • وانها لتمثي ، وكأن ليس فيها دم ينتهي الى قدميها ، فهي تجرهما جرا ، وتقتلعهما بين الخطوة والخطوة ، وقد تزاللت أعضاؤها ، فما تحس أن فيها حياة متماسكة •

إ \_\_ ومشت ، تتساقط كأن الجوع والمرض يهدمان منها في كل عثرة ركنا ، وهي تنتهض من كل عثرة الى أشد منها • اجتمعت روحها في عينيها • فهي تسيل على نظراتها الشاردة ، وكلما امتد بها المسير قصرت مسافة النظ •

ه \_ وبينما هي على ذلك تحمد الله ، اذا هي مع ذلك تلعن الناس ،

وهي مرة تنظر الى الحياة ، ومرة تنظر الى الموت ، ولم يكن يمسك روحها بين الاثنين الا خيطان : أحدهما من السماء وهو الامل في رحمة الله ، والآخر من الارض وهو اشفاقها على جدتها الفانية التي كانست تكدح ( تعمل ) منذ الصغر لقوتها •

« كتاب المساكين \_ مصطفى صادق الرافعي »

نعقت صفارة الاندار ليلا ٠٠٠ فهب سكان العمارة الى الملجأ ٠٠٠ آلا ترى ان كل فرد يحمل نفسية مختلفة ؟ ٠٠٠ تمثل هؤلاء الناس ، وارسم بعض صورهم !.

عناصر الموضوع :

١ ـ نعيق صفارة الاندار ، ونزول الناس الى الملجأ

٢ ــ صورة خائف

٣ ــ صورة ضاحك

٤ -- صورة مرعوب يتعزى

٥ ــ نسوة وأطفال

٦ ـ وقع الانفجارات على اللاجئين

١ - نعقت صفارات الانذار لأول مرة ، وكانت ، هذه المرة ، جدا بعد ان سمعاها مرات لعبا ، فهب كل من في العمارة من نومهم والظلام سائد ، فجعلوا يتحسسون السلم حتى وجدوه ، ونزلوا ذاهلين ، هذا يجر اولاده ، وهذه تقود أمها ، حتسى اجتمعسوا في « الملجأ » ، فانتحى النساء ناحية ، وانتحى الرجال ناحية ، واخذوا يتحدون ،

 ٢ ــ هذا فلان قد غلبه الخوف فسكت ، ولم ينبس بكلمة ، ولــ م يشترك مع القوم في قليل ولا كثير ، كان نائما حالما ، فصار نائما ساهمــا واجما (ساكتا من الخوف) .

٣ ـ وهذا فلان الذي يرتدي الدنيا كلها نكتة ، ويرى في كل شيء جانبه المضحك ، يفارقه في موقفه هذا مزاحه الخاص ، فاخذ يقص على الناس كيف نبهنه زوجته لصفارة الخطر ، وكيف ألح عليها أن تتركهلينام ، وألحت عليه ان يستيقظ ، ويحكي ما دار بينهما من حوار ، وأنه يريد أن يمون نائما ، ولا يريد أن ينجو مستيقظ ، وأنها تريده حيا لنفسها ولأولادها لا له ، وأخيرا نزل على رأيها ، فنزلوا الى المخبأ ، م يمثل ذلك كله ، ويضحك فيتابعه بعض الحاضرين في ضحكه ، وهكذا هو معين مرحكله ، ويضحك فيتابعه بعض الحاضرين في ضحكه ، وهكذا هو معين مرح لا ينضب ، يشع على من حوله الطمأنينة والسرور حتى في أشد الاوقات

حرجا ٠

٤ ــ وهذا فلان المحال على « التقاعد » تحول رعبه الى عاطفة عيسيا حادة ، فهو يسبح ويحوقل ( يردد : لا حول ولا قوة الا بالله ) . ويتسر « قل لن يصيبنا الا ما كتب لله لنا ــ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنه في بروج مشيدة » الى غير ذلك .

٥ ـ وفي الجانب الآخر نساء العماره وأطفالهن . فأما الاطفال فكانوا صورة صادقة من آبائهم . منهم من يصرخ . ومنهم من «يلبد» في حضن أمه ، ومنهم من ينام كأن لا شيء ، ودخل النساء في حديث مشترك دهب مذاهب شتى في وجوب الهجرة ، وكل تحدثت بنا عزمت عليه . وكيف انتبهت من النوم وايقظت اولادها ، ثم الدنيا ومصائبها . وكيف لم يسق فيها راحة .

7 - وفيما كان الرجال والنساء في هذه الاحاديث المتشعبة والفنون المختلفة ، ادا بصوت المدافع نطلق ، والانفجار يدوي . فتعقد الالسنويسود الوجوم ، ويسكت الناس ، وتنبح الكلاب . ويلتفت بعص الحاضرين الى سقف المخبآ : هل هو متين ؟ ماذا يكون شأنه لو د'ك ما فوقه ؟ والى المنافذ ، هل يحسن أن تبقى هكذا مفتوحة ؟ هذه عملية الاعين وأما الاذن فقد ارهفت لصوت القنابل ، وما مقدار المسافة بيننا وبينها بهل هي آخذة في القرب منا أو في البعد عنا ، ثم بدأت الالسنة تتحرك هي تثاقيل د . . .

« فيض الخاطر \_ احمد أمين »

آمنة فتاة بائسة شاء لها العظ ان تخدم ، طلبا للقوت عند أسرة قاسية ، هربت آمنة تريد النجاة والحرية ، تصورها سائرة على الطريق ٠٠

عناصر الموضوع:

1 - فرار آمنة عند الصباح الباكر

٢ ـ وصف نفسها وحالتها

٣ \_ تفكيرها في الطريق

٤ ـ بين سجنها وحريتها

٥ - غايتها من سعيها المتواصل

٦ ــ وصولها الى مأمنها

ا ــ وأشرقت الشسس . ذات يوم . على أهل الدار . وارتفع الضيحى، وافتعد اهل الدار آمنة فلم يجدوها . وقد كانت آمنة في بعض الطريــق قد عبرت النهر مصوبة نحو الشرق ...

٢ ـ وأي قلب لا يرحم فتاة غرة (لا خبرة لها) لم تكد تتجاوز سن انصبي وقد قذفت بها الاحداث في لجة الحياة الممتلئة بالخطوب والاهوال، وهي وحيدة ليس لها عون. قد صفرت يدها (خات) من كل شيء ، وعجزت نفسها حتى عن الامل. فهي قد فرت من بيت سيدها فرارا. لا تريد نسيئا الا أن تخلص من هذه البيئة التي لم تكن تستطيع فيها مقاما .

٣ - فهي تسعى لا تلوي على شيء . نحيلة هزيلة . بائسة كئيبة . لا تدري اين ينتهي بها المسير . ولا تعرف كيف يتاح لها القوت . بل لا نفكر في شيء من هذا . وانما تسفي أمامها مسرعة في المضي ، يدفعها عزم لا يعرف الكلال ( التعب ) .

تسعى وحدها في الطريق العامة الى غير غاية • وقد صحبها الففر والحاجة والضعف وحداثة السن ، دون أن تفكر في تلك الاقاصيس التبي كانت تستلىء بها نفسها ، أقاصيص الاغوال ، وقد تفرقوا على الطريق ، يعترضون المارحين يمر بهم ، وقد انقطعت بهم السبيل • إلى لم تفكر آمنة في شيء من هذا حين انطلقت مع الصباح من بيت سيدها كما ينطلق السهم • ومضت آمامها مندفعة لا تحس جهدا ولا مشقة. بل لا تحس حركة ولا نشاطا • بل لا تشعر بأنها تمضي كما يمضي السهم • لانها لم تكن تفكر الا في سجن قد افلتت منه • وهي تريد أن تبعد عنه • وفي حرية قد دفعت اليها وهي هائمة فيها •

ه ـ فهي تسفي وتمضي . لا تقف . ولا تلتفت عن يمين ولا شمال . ولا تلتفت الى وراء . كأنها بطل من أبطال هذه القصص التي تتحدث بها الجدات والامهات • تسعى مسرعة تستقبل بوجهها المشسرق الكئيب . وجسسها الضنيل النشيط ضوء الشسس ونسيم الصبح واستيقاظ الحياة •

٢ ــ وما تزال كذلك حتى يغمرها الضحى . وحتى تغمرها الحياة التي نشطت من حولها ، حتى اذا أخذ الاعباء ( التعب ) يدرك جسمها الضعيف شيئا فنميئا مضت مبطئة ، وسعت هونا • ولا يكاد يتقدم النهار نحو العصر حتى تكون قد بلغت مأمنها ، وافلت من طلب الطالبين . وانتهت الى قرية من القرى ، فمالت اليها تريد أن تبلغ عند أهلها حظا من راحة .وشيئا من طعام ، وأن تنفق عندهم اللير ٠٠٠

« دعاء الكروان ـ الدكتبور طه حسن »

كل ذي صناعة منتج او مبدع أو خالق ٠٠٠ فالنجار والحداد والمثال يبنعون من المواد الخام صورا لم تكن ٠٠٠ فماذا يصنع المعلم ؟ صور رسالته التي يقوم بها!

# عناصر الموضوع:

١ - عمل المعلم الثقافي الخلقي

٢ - عمل المعلم في بناء الامة

٣ ــ المعلم كيف يكون تاجرا

} - المعلم كيف يكون راعيا

ا ـ انه يجلو افكار الناشئين ، ويوقظ مشاعرهم ، ويحيي عقولهم ، ويوقي الرفيلة، ويرقي الرائهم ، انه يسلحهم بالحق أمام الباطل ، وبالفضيلة ليقتلوا الرفيلة، وبالعلم ليفتكوا بالجهل ،

أنه يسلا النفوس الحامدة حياة . والعقول النائمة يقسظة ، والمشاعس الضائمة قوة .

انه يشعل المصباح المنطفيء، ويضيء الطريق المظلم، وينبت الارض النوات. ويشر الشجر العقيم .

٢ ــ ان المعلمين عدة الامة في سرائها وضرائها ، وشدتها ورخائها . لا
 تنتصر في حرب الا بقوتهم . ولا تنهزم الا لضعفهم ، ولا يزهو العلم فيها الا بقيم ، ولا ترقى مصانعها ومتاجرها الا برقيهم .

هم منشئو الجيل، وباعثو الحياة، ودعاة الانتباه، وقادة الزمن.

هم عنوان الامة . ومظهر ضعفها أو قوتها ، في عقلها وقلبها وخلقها ، النهم يصنعون القوالب التي تصب فيها ابناؤها وبناتـها ، ويشكلونهـا الدّشكان التي يتصورونها ويضعونها .

٣ ــ المعلم يملك نفوسا وعقولا ومشاعر بعدد من يعلمهم ، ومن يصل المعلم يتاجر ، ولكنه يتاجر ، ولكنه يتاجر

في الارواح والعقول والمشاعر • يكسب ويخسر ، ولكنه يكسب نفوسا تتعلق به ، وقلوبا تتجمع حوله ، أو يخسر عقولا أتلفها • ونفوسا افسدها•

٤ - المعلم راهب انقطع لخدمة العلم كما انقطع الراهب لخدمة الدين أو ان شئت فقل: ان الراهب يعبد ربه من طريق تبتله واعتكافه و والمعلم يعبده من طريق علمه وتعليمه ، كلاهما زهد في الدنيا الا بقدر ، وانقطع عن الناس الا ما يسس عمله ، كلاهما ركز لذته وسعادته فيما نصب له نفسه وفان رأيت راهبا ينحرف ببصره الى زخرف الدنيا وزينتها فهو راهب فسد ، وان رأيت معلما يجعل غرضه الاول المال والجاه وعرض الدنيا فهسو حكد كذلك \_ معلم فسد .

« فيض الخاطر \_ أحمد أمين »

لقد عرفت في الناس أهل عيوب نفسية كثيرة ١٠ فاختر لك واحدا تبينت فيه عيبا ، وليكن ( البخيل ) ٠٠٠ فما هي خطوط صورته ، وما هي ملاميح نفسيته ؟

عناصر الموضوع:

١ ــ اصل هذا البخيل ومعدنه

٢ \_ أمنيته في الحياة

٣ ــ آثار درهمه في الناس

٤ ــ قيمة شخصه وقيمة نفسه

٥ ــ ألوان وجهه وقبحه .

ا ــ أما « فلان » هذا فهرم بخيل ، لو مسخ حجرا لتحطمت مــن غيظها الاحجار ، ولو كان على بخله حجرا حديدا لما لان الحديد في النار ، ولو صوره الله طينا اجوف لما طن في يد أحد على نقر ٠٠٠

٢ ــ كم تمنى وهو يتهالك حرصا ان يكون كابليس في أنه لا يموت
 الا متى هرم الدهر ، ولا يذهب من الارض الاحين لا يبقى في تاريخ الارض
 عام ولا شهر • واذا خوفته الموت والحساب قال : ويلك ، دع عنك ! واذا
 علم أنه سيعطى كتاب أعماله في الآخرة قال : يا ليت صحف مسن « ورق
 البنك » !

على أن درهمه في أيدي الناس هم ، واسمه في أفواههم سـم ،
 وكم لأمواله من قتيل! فمن استلف ، فقد ذهب به التلف ، ومن اقترض ،
 فقد انقرض ، وكم من بائس قضت دينه ، ثم أبكت عينه :

٤ ــ وهو على غناه كأنه بؤس المفلس في القمار ، وكأنه لحقارته ذيل الحمار ٠ ان طلع عليهم فطالع زحل ( نجم يتشاءم منه ) ٠ وان غاب عنهم فوباء رحل ٠ واذا قضي عليهم ان يسموه ، فكأنما شتموه !

ه ــ أما وجهه فلو أنزل الله مرآة من السماء ، فنظر فيها لصدئت من قبح خياله ، كصدأ ذلك المخزون من ماله ، وأما جهامته (قبحه) فلو نظر اليه البدر لغرب ، ولو اطلع عليه الفجر لهرب ، وأما روحه الخفيفة ، فلو بعثت في خلق آخر لما كانت الا بقة صيف ، وحياته كالبلاء المحتوم ، وغناه كالكنز المختوم ، وأما هو فكالقبر الكتوم ،

(المساكين ـ مصطفى صادق الرافعي)

هل رايت ، في حادثة من الحوادث ، انسانا محترفا يفالب النار ، أو غريقا يدافع الماء ؟ صفه ، وتمثل صورته أثناء صراعه للنار ، أو المساء ! ( يمكنك اتمام الصورة بصورة رجل آخر يعمل على استنقاذه ) .

# عناصر الموضوع:

١ ـ الوقوع على رجل غريق يستنجد

٢ \_ وصف الغريق بين الامواج

٣ \_ هيئته التي استحال اليها

٤ ـ نظر الناس اليه ، وخفة رجل لانقاذه

ه ـ النهاية

١ ـ وما زلنا كذلك ٠٠٠ حتى بلغنا شاطيء النهر ، فراعنا أنا رأينا هنالك جمعا عظيما من الناس يتدفع فوق الشاطيء الآخر تدفع الموج المتراكب و يشير الى الماء بأصابعه وينادي: الغريق الغريق، والنجدة النحدة! فالتفتنا حيث أشاروا ٠٠

٢ ــ فاذا رجل بين معترك الامواج يصارع الموت و والموت يصارعه، ويغالب القضاء والقضاء يغالبه و يطفو تارة فيمد يده الى الناس ، فلا يجد يدا تمتد اليه ، ويرسب أخرى ، حتى تنبسط فوقه صفحة النهر ، فتحسبه من الهالكين •

٣ ـ وما زال يتخبط ويتشبث ، ويظهر ثم يختفي ، ويتحسرك نسم يسكن ، حتى كلّ ساعده ، ووهت قوته (ضعفت) ، وابيضت عيناه ، ولم يبق أمام أعيننا منه الارأس يضطرب ، ويد تختلج ٠

٤ ـ فبكى الباكون ، وأعول المعولون (البكاء بصوت) ، ونظر الناس بعضهم الى بعض ٠٠٠ كأنما يتساءلون عن شهم قوي ، وانهم لكذلك اذا رجل عار يدفع الجميع بمنكبيه ، وينزلق بين الناس ، حتى ألقى بنفسه في النهر ، وسبح حيث هبط الغريق ، فهبط وراءه ،

وما هي الا نظرة والتفاتة أن انفرج الماء عنهـما ، فاذا همـــا
 صاعدان ، وقد أمسك الرجل بذراع الغريق ٠٠٠

فكبر ً الناس اعجابا بهمة المخلص ، وفرحا بنجاة المسكين •

« ماجدولين ــ مصطفى لطفي المنفلوطي »

#### تمثل دجاجة تصف زوجها!

عناصر الموضوع :

١ ـ حبها لزوجها

٢ ــ المثالية والمروءة عنده

٣ ـ جماله الفاتن ، وصوته

٥ - مشمهد جميل من مشاهده عند الصباح .

١ ــ لقد شغفني زوجي حبا ، وتملك كل جارحة من جوارحي • ولو كان لي أن اقتطع من لحمي شطرا ، وأطعمه اياه ، ولو كان لي أن أكســوه أجمل ثيابي لما ترددت •

٢ ـ ولم لا أفعل كل ذلك ؟ انه لمثال المروءة والكرم والحنو والحب، ان وقع على حبة سمينة دعانا اليها ، وآثرنا بها دوته ( فضلنا على نفسه ) . وان سقط على شربة ماء توقف واستقدمنا لنبدأ بالشرب قبله ، وان سمع صوتا مزعجا انتفخت أوداجه (عروق عته ) ، وتصلبت أعصابه ، وثاره الدم في وجهه ، واستعد للقاء المكروه بنفسه ، ولو جاء المكروه من أكبر مخلوق، وأقسى معتد لكان موقفه موقف المدافع عن حماه ، فليت شعري : أي مخلوق يقف منا هذا الموقف النبيل ؟

٣ ــ وجماله فتنة لا مثيل لها ، وصورته سحر لا شيء يشبهه ، أود أحيانا أن ينقلب جسمي كله عينا واسعة الحدقة ، لتستمتع بجماله ،وكم أود أن ينقلب جسمي كله أذنا واسعة مرهفة (لطيفة) ، لتتلقف صوته الجميل، ولتستمع الى اناشيده الرائعة ، وغنائه العذب .

\$ \_ أما ذلك العرف القرمزي ( الاحمر ) اللين الذي يتدلى من مفرقه فقطعة فنية من صنع خالق مبدع بارع ، وأما ذلك العنق الطويل الوسيم ( الحسن ) الذي يشبه غصن المنثور وقت ازدهاره ، وأما ذلك الفم الجميل الدقيق الذي أودعه الله أعذب لسان ، وأما ذانك الجناحان الملونان بأجمل الالوان ، وأما تانك الساقان الدقيقتان ، وتلك الاصابع الزمردية (الخضراء)

وتاك الاظافر العاجية ، وتلك المشية المتهادية (الممايلة) فصنع خالق احب الجمال ، فطبع خلقه بطابعه ، وأنشأهم من صورته ،فجاءوا أجمل مخلوقات من صنع أجمل خالق ٠

٥ ـ ما أبهج صباحنا حين يخرج زوجنا من مخدعه . ويمشي مشية المدل بجماله (المفتخر) ، ويصعد في أعلى مكان ، ويفتسن في الانشاد والشدو، في صوت هو السحر الحلال ٠٠٠ انا لنخرج في الصباح ، ونقف ذاهلات من فرط ما نشعر به من روعة ونشوة ، وكم تتمنى أن يقف الزمان في تلك اللحظة ليستمر ذلك الصوت في نغماته!

« مذكرات دجاجة ـ الدكتور اسحق موسى الحسيني »

ربما عرفت في حياتك رجلا ـ موسوسا ـ في نفسه وفي حياته ، فــد أبغض الموت ، وقلق على صحته ، حتى وقع في المرض .

#### صف هذا ـ الموسوس ـ !

عناصر الموضوع:

١ \_ صورة عامة لهذا الرجل

۲ ــ مرضه الوهمي

٣ \_ غلبة الوساوس عليه بنتيجة الخوف والوهم

} \_ وصف صورة له حين يغلب عليه الوهم والخوف .

١ \_ كان لي صديق ٠٠٠ أحب الحياة وغلا في حبها ، وأبغض الموت وأسرف في بغضه ، وسبيل الموت ، في العادة هو المرض ٠ فكان اذا ذكر المرض طار قلبه فرقا (خوفا) من ذكر الموت ٠

٢ ــ وكيف يتقي المرض ويتحامى أسبابه ؟ لقد جاء بطبيب ، والتزمه بياض نهاره وسواد ليله ، فلا يهب من فراشه الا اذا أمره بالهبوب ، ولا يطمئن الى مضجعه الا اذا آذنه بالاطمئنان ، ولا يخرج من دارة لطلبه أو لفرجة الا اذا اشار عليه بالخروج ، ولا يبدل ثوبه ، أو يتروى بجرعة الماء الا اذا أوصى اليه الطبيب .

٣ ـ بل جاء يكتب الحكسة . وطلب المجلات الطبية ، وجعل يديه النظر فيها . والاكباب على تفهم مباحثها . وما قاله العلماء في اتقاء الامراض وعلاجها ، وما لوح به المستكشفون من امكان التوصل الى مدافعة الموت واطالة الحياة ، ولكنه قد يصافح انسانا ، وقد يسس آنية ، أو يلسس نوبا، فسرعان ما يفزع الى ألوان المطهرات : هذا يغسل به يديه ، وهذا يضيخ به ثو به ، وهذا للمضمضة ، وهذا للاستنشاق ،

ولكنه يتنفس ، ولا غناء عن أن يتنفس ، وقد يجر نفسه نسمة مؤذية بما تحمل من المكروبات • فهو دائم على تجرع الادوية ، هذا لتطهير الحلق، وهذا لتنظيف المتصران الدقاق •

٤ - وانه لفي نشاطه ونضارته ٠٠٠ حتى يرميه بابه بزائر . فاذا سقط لسانه بأن فلانا قد مات ، تريد وجهه (اسود) وتتعتع لسانه (اضطرب) وتاهت حدقتاه في محاجرها وشد نفسه شدا . ثم تهافت بها على الزائر يسأله : « وهل مرض هذا فلان . وهل شكا ؟ وماذا كانت علته ، ومتى ابتدأت شكاته ، وما الذي كان يظهر عليه من أعراض الداء ؟وهل كان يحس وجعا ؟ وفي آي موضع كان يستشعر الالم ؟ وما صفة الدواء الذي كان يتناوله ، ومن الطبيب الذي كان يعالجه ؟ وهل فحص عن قلبه ؟ وهل كان يعد ضرباته ؟

ثم انك لتشعر أن قد نشبت في نفس المسكين معركة هائلة بين الرجاء في الحياة وتوقع الموت كما مات فلان •

ثم تكون له فترة يقبل فيها على جس نبضه ، ثم تراه قد دخل في الغشية ولحقه الذهول . فزاغت عيناه • وتقلصت شفتاه ، وأرعشت يداه ، وجعل يطفو ويرسب في كرسيه ، وأومأ فتطابر الخدام يطلبون الاطباء من كل مكان •

وكذلك قضى العمر الى غايته مشغولا عن متع الحياة ومطالب الحياة مشدة الحرص على الحياة ٠

« عبد العزيز البشري »

# نمسًا ذج بعنسًا مرها

#### صورة شخص تحبه ٠٠ هيئته الظاهرة والباطئة

#### العناصر:

١ - شعره الفحم اللامع

٢ \_ الحاجبان الكشفان

٣ ــ الاهداب الطويلة على عينين واسعتين

٤ ـ الانف الدقيق الاقنى

٥ ـ الجبين العالي الابسى

٢ - الوجه الحنطى المستطيل الغني بمظاهر القوة

٧ - مشيته اذا مشى تدل على الثقة

۸ ــ الضحكة دائما ترتسم على شفتيه

٩ - لا يبدى التضجر ، ولا الشكوى

١٠ - تضحيته ، محبته للغير ٠٠٠ النخ ٠٠

#### ۲

#### صورة طبيب شارعك ، أو قريتك

#### العناصر:

١ - انه قلق دائما ٠٠٠ « مشيته السريعة ، ووجهه الهاديء ، وقلبه النبيل » أي شيء يقلقه ؟

حیاته رکض دائم ، سیارته مغبرة ، یدخل الی بیسته فینتظره الناس ، موقع عیادته یغص بالمرضی ، کلسته دائما للسریض « انك ستشفی سریعا » .

٣ ــ الناس يدعون له لانه محسن كريم . طالما عالج الفقراء وواساهم في أيام المرض الشديد .

#### صورة هرة عزيزة عليك (( في حالاتها المختلفة ))

العناصر:

١ ــ هيئتها ، لونها ، عيناها ، مملوءة الجلد ، تموج قوة وعافية ٠

٢ ــ هي في حالة الرضا: كأحسن ما يكون الصديق لصديقه ، تنام تحت قدميك ، وتجلس بالقرب منك ، وتتبعك اذا مشيت ، وتراحمك اذا أكلت ٠٠٠

٣ ــ حالة الغضب: أنفها يرتعد ، عيناها تضيقان ، أظافرها تنقبض
 وتنبسط ، وعمودها الفقري يرتفع وينخفض .

Ź

# صورة جسمانية لرجل كهل متهدم ، مريض تجده كل يسوم فسي طريقك

العناصر:

١ - صغير الرأس مستدير أعلاه

٢ - أبيض الوجه . يخالط لونه شحوب

٣ ــ ساهم النظر ، فيه وجوم وحيرة

٤ \_ قامته طويلة غير مفرطة

ه - كث اللحية ، أصلع بادر اليه الصلع . والشيب في شبابه

٦ ـ أدركته الشيخوخة باكرا ، فاعتل جسمه

٧ ــ ضعف نظره وسمعه

٨ ــ يمشي فيختلج في مشيته كأنه يدور على نفسه أو يغربل

۹ ــ بدلت ملامحه ، وتقوس ظهره ٠

٥

وقفت مرة على رصيف الطريق ٠٠ رحت تتأمل في أمواج من الناس من صاعد ومن هابط ٠ ماذا علق بخاطرك من صور هؤلاء الناس ؟ ٠٠٠

#### العناصر:

١ - طريق يموج بأفراد تحمل النشاط قلوبهم والجمال وجوههم ،
 والبشر محياهم ، والقوة أجسامهم . والنظام أعمالهم •

٢ - ويسوج بأفراد آخرين يمثاون دور الكسول ، أو اللئيم . أو الخادع أو الذليل ، أو الضعيف .

٣ ــ صورة العامل المكب على عمله ، والمتعطل الساكن الى كسله ،
 وصورة المنعم التائه في نعيمه ، والبائس المصدوم في بؤسه .

#### ٦

#### صورة حمار هزيل ضعيف يحمل اثقالا ٠٠!

ا ــ ملامحه العامة: أراه هرما نحيفا ، متقددا ، أعجف طاوي البطن، بارز الاضلاع ، أغبر اللون ، كأنما همت عظامه أن تترك مسكنها من جلده لتجد لها مأوى آخر .

٢ - حالته والاثقال فوقه : يكاد يهوي على الارض لضعفه ، يهــز
 رأسه كمن هو في سبات ( نعاس ) يغمره ، ولا يقرر ان يستسلم اليه .

أذناه مسترخيتان يحركهما حينا ليضرب بهما الذباب ، يمشي مشيا وئيدا ، وقد انقضت ظهره الاحمال ٠٠٠ تنتظم قوائمه ، ويضطرب حمله ، ويوشك أن يسقط ٠٠٠! ولكنه يمشي لانه لا بد له أن يمشي ٠٠

٣ ــ وأخيرا خانته أقدامه ، فسقط تحت حمله ، وغلب على صبــره الهزال • يريد أن ينهض بما وقع • • ولكن هيهات • • •

#### ٧

#### توسع في تصوير ملامح هذه الفتاة الصغيرة!

ادساء فتانة لعبوب كل مكان تكون فيه كأنها طائر حبيس لطافه في بديم حسن صغيرة ، أمرها كبير حاد بها فكر والديها

خفيفة ، مالها ، قرار !
يقلقه وثبها مرار
في قفص يبتغي الفرار
ورقة في مزاج نار
وهكذا الشأن في الصغار
والفكر في مثلها يحار
(خليل مطران)

لو خيرت ان تقيم تمثالا لرجل عظيم من رجالنا العظماء ، فمن هـو الذي تختاره ؟ وكيف تريد تمثاله ان يكون ؟ واين تريد ان يعلو ؟ صـور ذلك ! ...

العناصر:

١ ـ اختيار صاحب التمثال ٠

٣ ـ ملامح صاحب التمثال ، والهيئة التي عليها تمثاله ـ كالمتنبي مثلا: ـ « أكامل أم نصفي ؟أراجل أم راكب ؟ وجهه الصارم ، نظرته الحادة ، أنفه الشامخ ، جبينه المرتفع ، فمه نصف مفتوح ، عنقه القاسية • جـواده الادهم الذي تدل قوائمه على أنه في ركض دائم ، الرمح الممدود على اذنيه يدل على الحياة القائمة على الصراع المستمر • • النخ • • •

٣ ـ يمكنك ان تصف المكان الذي تقيم فيه التمثال • • في مدينـة أو قرية او روضـة •

9

لقد وقعت في حياتك على صديق لك متشائم في الحياة ، لا يرى في الحياة الا وجهها الاسود ، تصوره وصور معه تأملاته المظلمة !

العناصر:

١ – لا يرى, في الحياة الا وجهها الاسود .

٢ - يحترس من كل جيرانه واصدقائه - وليس له صديق - !

٣ ــ هو كميزان الزئبق لا يسجل الا مكان العاصفة . ولا يحــس بجمال ولا شمس ولا ربيــع

٤ ـ كل يوم يزيد الفراغ حول حياته

ه ــ انه مزيج من أنانية وكره للناس

٣ - في أسرته : صارم الوجه ، عابس الملامح . منقبض النفس

٧ - في المجتمع : متردد لا يثق بأحد ، يحتقر الناس ، يشك في كل انسان

۸ ــ انه اصبح ثقیلا على نفسه وعلى غیره
 ۹ ــ انه صار موضع الشفقة لا موضع الشكوى منه ٠

1.

## البيك ملامح البستاني في بستان ، فاستمد منها لرسم صورته!

لوين العنق للعصف الشديد ينجيهن من ذل السجود على الاغراس من عود لعود ويدفنها لتولد من جديد معلقتان بالافسق البعيد

مررت به یکب علی غراس فیرفعهن فوق الارض کبا بصرت به ینقل راحتیه فینوع سلخة من کل غصن یداه علی التراب ... ومقلتاه

(شفيق العلوف)

11

( الفلاح ٠٠ هل رأيته ، في الصباح ، يغدو الى الحقل مبكرا ، ليحرث حقله ، وفي المساء يعود متعبا مكدودا ؟ )>

هات صورة لهذا الفلاح

عناصر الموضوع:

١ ــ صورة جسدية للفلاح : « طلعته ، قامته ، شارباه ، عيناه »

٣ ــ يسضي الى حقله بعزيسة ونشاط • يرافقه ثوران قويان •

٣ ـ حرث الارض، وشق الاتلام، وتفتح صدر التراب •

٤ ــ صورة للثورين وهما يقومان بالحرث •

ه ــ صورة جدية للفلاح وهو عائد في المساء ( التعب ، والعرق )

٦ طعامه ولقمته « ما ألذ هذه اللقمة بعد كدح النهار ولو عجنت بعرق الجبين وغمست بدم القلب » •

14

( لعلك سمعت بأن فلانا ٥٠ ذو نفس كبيرة )

هات صورة له كما تراه!

### عناصر الموضوع:

٢ ــ ذو النفس الكبيرة اكبر من أن يغتاب أحدا من إلناس . او الهينم على أحد من الناس • فالغيبة والنسيسة اقدار لا يستطيب التغلغل • ــ أجوافها النتنة والانتشاء بروانحها الكريهة الاحقار النفوس •

٣ ـ ذو النفس الكبيرة آبعد الناس عن التبجح بآي شيء .

خو النفس الكبيرة يابي أن يظهر بين الناس على غير حقيقة . ويخجل بجهله بين العلماء . ولا بفقره بين الاثرياء ، ولا بضعفه بين الاقويمان .
 وان هو كان على شيء من العلم والثروة والقوة ما زها بذلك على الجهاء .
 والفقراء والضعفاء .

و الذين صغرت نفوسهم يسيرون في الارض بوجود ليست
 وجوههم و السنة ليست السنتهم و ولباس ليس لباسهم و ببطنون غير
 ما ينظهرون و وينطقون بغير ما يفكرون ويشعرون و

٩ ــ ذو النفس الكبيرة لا يكبر على أي انسان ولا يذل لاي انسان
 ٠٠ يعلم ان كرامته لا تصان الا اذا هو صان كرامة الغير

النفس الكبيرة لا يقابل الكلمة الطائشة بكلمة طائشة . ولا الحركة النابية بحركة نابية . ولا هو يحسد حاسديه . ولا يشست بالذيب يشستون به ٠٠٠ نفسه اسسى من ان تنحدر الى مثل هذه الصغائر . وأنقى من أن تنسرغ في مثل هذه الاوحال .

( الثرثار . . . ما أكثر ما ابتلاك سوء حظك بثرثار . . ! ) صور لنا الثرثار

عناصر الموضوع:

١ ــ ابتليت يوما بثرثار أحكم علي الحصار . راح يمطرني وابـــلا
 من الكلام في امور لا تهمنى بقليل أو كثير ٠

۲ ــ يملك لسانا آشب مايكون بما تــدعوه العامة « طــرطـاق
 الطاحون » لا ينفك يرتقص ويطقطق ما دامت الرحى تدور •

٣ ــ لا يرضى عند اللقاء الا بالمصافحة الاخوية الحارة والا بضغط اليد ضغطا شديدا لحد الالم ٠

٤ ــ ها قد بدأ ٠٠٠ يستفسر اولا عن صحتي الغالية وصحة عيالي ، وعن أشغالي . وكل حركة وسكنة ٠٠ ثم ينتقل الى الطقس ، فيتأفف ، أو يتلمظ . ثم ينتقل بسرعة البرق الى أخبار السوق . أو اخبار السياسة من محلية وعالمية ٠٠ ثم يفتح لك كشكولا لا نهاية لما يحويه من أخبار بشسر تعرفهم . وبشر تجهلهم . دون ان يفسح لك المجال بكلمة ٠

ه ــ يجري كل ذلك على قارعة الطريق ، حيث الزحام على أشــده .
 وأنت مسرع الى موعد مهم . او الى قضاء حاجة تتوقف عليها حياتك .

٦ ــ كأني بالثرثار .اذا واتنه الفرصة للكلام ولم يتكلم حسبسكوته تجديفا على القدرة التي وهبته نعمة الكلام . أو جحودا لفضلها ٠٠!

٧ ــ وكأني بالثرثار يثرثر وحده اذا لم يوفق الى سامع او شريك يثرثر له أو عليه •

# القصَّت كيف يحتب القصَّت

#### تعريف القصة:

تهدف القصة الى عرض حادث ما ، مع المناسبات التي تقدمتها ، أو صاحبتها أو ابتعتها ، فهي تبع منطقي للاعمال التي تترابط ، وتعمل على شرح نتيجة رئيسية تدور حولها كل التفاصيل ، هذه النتيجة الرئيسية هي موضوع القصة .

#### وحدة القصة:

ينبغي للقصة ـ شأن كل أثر فني ـ أن تؤلف (كلا) مستقلا قائمــا بنفسه ، ولا يجوز اهمال أي جزء أو تفصيل يعمل على ايضاح القصــة او اتمامها ، فكل التفاصيل تتقابل ، اما حول حادثة بارزة كالفرق مثلا ، أو حول شخص رئيسي تروي القصة حوادثه ومغامراته ، أو حــول فكرة أو عاطفة ما تهدف القصة الى اثارتها .

#### صفات القصة وانواعها:

اكثر النقاد يرون في القصة ان يكون فيها: الايجاز ، والوضيوح ، والفائدة ، والواقعية ، وهي صفات يجدر بالطالب ان يراعيها في كلمواضيعه، وغرض الايجاز ان تقول كل ما يجب قوله ، وألا تقول شيئا مها لا يجبقوله، وغرض الوضوح أن تجعل ترتيب افكارك منطقيا والتعبير عنها جليا ، والغرض من الفائدة ان تجتنب العقل والمخيلة والقلب ، والغرض من الواقعية انتصور وهناك القصة التاريخية ، والشعرية ، والخطابية والجدية والهزلية ، الحقيقة الواقعية والحياة ،

فالقصة التاريخية ، مثلا ، يجب ان تسيطر عليها الامانة والحقيقة ، والقصة

الشموية أو الخيالية ينبغي أن تكون واقعية قريبة من الحياة ، تسدّمد القلبا من الحياة ، تسدّمد القلبا من يجرى .

طرائل القصة:

عنالت ثلاث طرائق في ايجاد هيكل القصة:

الطريقة الاولى ا

حيث نوجل مادة القصة المعلومة ، ويطلب اليك ان توسع اجزاءها ، ويس الله في هذه الحالة الا ان تتقيد بأصل القصة ، وتتوسع في الاجهاء بالوصف كما تريد ، ولكن اياك ان تتبع المصادفة فيما تكتب ، ابدا بتعيين مشعر القصة وحوادثها ، وعقدتها ، وحلها ، واعتن بالمواقف الجذابة التي تستثير انتباه القارىء ، بينما تقف على غيرها وقفة قصيرة ،

مثال القصة المعلومة:

غي فصل الخريف خرج صبيان الى لقاء ابيهما العائد من السفس بعد الشقع أخباره والياس من لقائه ، هجوم الليل ، مخاوفهما هواجسهما ، ومهما تحت شجرة نوما مضطربا ، في صباح الفد مر فلاح كهل ، في حركاته النشاط ، وعلى وجهه السرور ، أبصر شيئا رابه ، اقترب منه ، ، وجد جثتين صغيرتين م هما ولداه ، ، فرحة اللقاء ،

مثل هذا الوضوع تجد عناصره الاساسية واضحة ، لا تفتقس الا الى النفس التوسع في اجزائها ، على ان تفيف اليه بعض الوان خاصة تلائسه في الحادثة ومكانها:

ا ـ من وصف قصير للطبيعة في الخريف ، وما يمكن ان يراه الصفيران في شييقهما من سحب مقطعة ، واوراق متناثرة وفلاحين عائدين الى حقولهم. ٢ ـ ما يغمر نفس الولدين من سرور ونشاط للقاء ابيهما ومسا بضفي منذ النشاط على نفسيهما من امل وقوة .

٣ - نفسية الصغيرين حين داهمهما الليل ٥٠ وانقطاع رجائهما ،
 ينسي تهما وجزعهما ، واضطرابهما .

٤ ـ النهاية ٠٠٠

وهكذا تجد معي أن هذه الصفات كلها أنها هي ألوان مثيسرة تزيسن الموضوع وتجعله مؤثرا .

الطريقة الثانية:

حيث لا تبدي لك مادة القصة المعطاة الا ناحية واحدة معلومة وتبقى منها ناحية ثانية مجهولة تحتاج الى كشف ، أما المعلومة فتعمل على توسيع اجزائها بحسب الطريقة الاولى ، وأما المجهولة فقد ترك لك الخياد في ابتكار الحوادث شريطة أن تراعي التجانس في الموضوع ، وارتباط اجزائه بعضها ببعسض ،

المشال:

( اشفق رجلَ قروي على كلب وجده يقاسي برد الشتاء ، ويتضهور جوعا ٠٠ آواه الى كوخه ٠٠ واتخذه حاميا هذا الكلب هو الذي انقذ ابنساء القروي في حادثة ما من مخاطر الموت ١٠ أكتب القصة ، وتخيه تتمهيه الحادثة )) .

في هذه القصة ناحيتان: ناحية معلومة واخرى مجهولة ، تفتقر الى توهم حادثة تتممها ، وازاء مثل هذه الناحية الجا الى مخيلتنا ، ونستعرض وسائل الانقاذ الذي يقدر عليه الكلب ، فالاطفال في القرية يستهدفون عادة اما لخطر اللصوص الفاتكين ، أو لانزلاق في ماء النهر والغدير ، أو لخطر الضياع في الجبل أو الغابة المتشابكة ، أو لخطر الذئاب الجائمة .

ولكن الكلب في الحالة الاولى ... يستطيع ان يرد لصا واحدا و ... في الحالة الثانية ... يقدر على استنقاذ غريق واحد . ... وفي الحالة الثالثة يستطيع ان يهدي الضائعين الى الطريق ، وان يرد عنهم عادية ذئب واحد . فاختيارنا اذا لحالة واحدة من هذه الحالات هو اختيار صحيح لانه محتمل الوقوع ، ولكن ينبغي لنا لاحسان اختيارنا ان نراعي في الوضوع شرطين :

اولهما:

أز بكون ما تختلقه طبيعيا ، يشعر قارئه بأنه يقرأ حقيقة واقعية لا الموضوع لابهما بعيدان عن السواقع ، فالكلب يستطيع أن ينجي واحدا لا مسن الموضوع لانهما بعيدان عن الواقع ، فالكلب يستطيع أن ينجي وأحدا لا مسن الفرق ، وأن يرد سطوة لص وأحد ، أما الحادث الذي نرى الكلب فيه منقذا أن مخالب ذئب ضار ، أو مرشدا إلى الطريق وسط الغابة الكثيفة فهسو الحادث الواقعى المفضل على سواه ،

ثانيهما:

وان تختار \_ فيما تختاره \_ الحادث الذي يخلق حوله اوصافا كثيرة والوانا متعددة فلو أخذنا حادثة نزاع الكلب مع الذئب ، او حادثة ضياع الصغار في جوف الغابة لجاء موضوعنا اغنى ألوانا واكثر صورا وادنى الى الطريقة القصصية ، ومن هذه الصور الغنية مشهد الغابة الكثيفة ، وصدى الوحشة فيها ، والسكون العميق الذي لا يشقه الا خشخشة الاوراق .

الطريقة الثالثة:

حيث لا يعطيك السؤال الا خطوطا عامة تهديك الى ابتكار موضوعك بنفسك ، كأن تتخيل قصة مفجعة او مسلية ، يترك حبكها لخيالك .

المثال الاول:

( كنت في نزهة ١٠ الفيت قصرا يدل مظهره على انه كان قصرا فصرا عظيما ١٠٠ تخيل قصة ترجع اليها اسباب خراب هذا القصر!)

المثال الثاني:

(( او تخيل قصة تكون غايتها مغزى خلقيا!))

في مثل هذه المواضيع ينبغي لنا ان نسبر غور الموضوع ، فالسسؤال يعرض علينا أمرا غامضا ترك لنا حله فلنسال مثلا عما تقضى في هذا المنزل المهجود ، ولنذكر المشاهد المختلفة التي يمكن وقوعها في مثل هذه الحالات ،

قد يخيل للناظر في هذا المنزل المهجور ان الفقر قد عصف بأهله ، او أن

الموت قضى على صاحب له ليس له أهل ولا ولد ، أو أن أربابه قد هجروه وهجروا القربة يطلبون الحياة المترفة في المدينة ، كل هذه الاحتمالات مما معمول علم المدينة علما لله يقال الخيال يبتعها ، تأخذ منها

المراج المحياة القروية منظر المدينة مذهب اجتماعي مهدم للحياة القروية والمنابع المحياة القروية والمنابع المحياة القروية والمنابع المحياة المدينة المحياة القروية والمنابع المحياة المحياة المحياة القروية والمنابع المحياة الم

وهناك عماحب القصر بدون وريث بعده لا يعطى الموضوع حياة وتأثيرا.

قد يكون المنزل متداعي الاركان ، يخاف منه أهله ، فهم مضطرون الى هجره بعد أن أظلهم زمنا طويلا ، والقصة التي تنشأ عن هذه الحالة يجب أن تكون ذات لهجة مؤثرة عنيفة العاطفة ، وقد يكون المنزل منزل أسرة هائئة قضت بين جدرانه حياة ناعمة ضاحكة ، ولكن حدثا من أحداث الدهر فجعها باعز من تحب ، فتبدد الشمل وتنغص السرور ، وأصبح المكان في وحشة القبور ، فاعتزم الباقون الا تقع انظارهم بعد ذلك على هذا القصر أبدا ،

وهكذا تجد الوضوع واسع الاطراف: مؤثرا كيف واجهته: تختلق له ما تريد: وتناجي بنفسك هذا المنزل الذي أصبح مسرحا للفراغ والاحـزان . . . ولكن اهم ما في الموضوع ان تجعل جوابك صورة خاصة عن ذوقك لا ذوق غيرك وانت حر بعد ذلك في أن تميل الى الوصف الطبيعي ، او او النقد الاجتماعي: لانك حر في ابتداع ما يوجه اليك فكرك الشخصي ، فاذا كنـت خياليا: فافرض ان شاعرا قدم هذا المنزل: فثارت ذكرياته: وتفتحـت خياليا: فافرض ان شاعرا قدم هذا المنزل: فثارت ذكرياته: وتفتحـت مخيلته: وراح يبكي بين جدرانه شخصا عزيزا قد فقده ، واذا كنت ملاحظا اجتماعيا في الحياة فتخيل حياة أسرة جنى عليها عيوب بعض اهلها (خلقيا ، او اجتماعيا ) ولا تنس في كل هذه الحالات ان والمنازل المنازل المنازل والتصور كما تريد ، على المنازل المنازل والتصور كما تريد ، على المنازل والتمور كما تريد والتمور كما تريد

حركة القصة:

المطلوبة .

والراد بحركة القصة ، فمن سرد الحوادث بطريقة جذابة أخسادة .

وهذا الفن ليس مرده التركيب وحده ، لانك لا تستطيع أن تجعل لتلافصة اسلوبا واحدا وروحا واحدة ، أذ رحت تؤلف قصة فحاول الا تخرج عن نطاق جوها خروجا يبعدنا عن غرض القصة ، ولا تقتف أثر الكتاب الذيبن يعالجون وصف اهواء مخيلتهم الخاصة . لانك لا تقص على قارئك فصسة مفيدة بحوادث ، لها مجراها ولها عقدتها ولها حلها ، والقارىء لن يرضي منك بان تبعده عن غرض القصة ، أو تلفته عن الطريق الموصل اليها ، فأذا كانت القصة ماساة او تذكر فاجعة كان جديرا بك الا تجري جربا سريعاً ، ولا تشبته اشتدادا عنيفا ولكن ليست كل قصة بماساة او فاجعة بل لا تأتسي حوادث القصة غالبا الا لحل مسالة خلقية أو فك عقدة اجتماعية ٠ فيحسب حينئذ أن تمشى القصة سريعا ، ملائمة لانتظارنا اللهيف ، وقد تظن أننا قـد وصلنا الى النهاية . . . ولكننا نعود من جديد . . لان الحقيقة نفسها تتسدل في الطريق وتنقلت ، على ان السرعة تبقى في القصة من احسين صفاتها ،ولكي نصل الى الاسراع بها يجدر بك أن تنقى قستك من تنل ما لا يزيدها ذكرها شيئًا ولا يضرها نقصه شيئًا ، تاركا الحوادث تتوالى دون تعقيد ولا تزيين متكلف • لان تعاقب الحوادث ببساطة وصدق يكفي أن يجعلها مؤترة السسى القارىء ، بليغة في تأثيرها .

# نهئا ذج بعنئاصرها ومَا رتها

1

خرج الصغيران: (بول وفرجيني) في نزهة بعيدا عن المزرعة ١٠٠ ابتعدا كثيرا ١٠٠ التهيا بمشاهدة الغابة الكثيغة ١٠٠ وحين أرادا العودة ضلا طريقهما ١٠٠ حيرة ١٠٠ خوف ١٠٠ تخبط في الطريق ١٠٠ واخيرا جاء كلبهما الامين مع عبدهما مقتفيين آثارهما ١٠٠ قص هذا المشهد!

١ ـ سيرهما في الطريق وبلوغهما عين ماء

٢ \_ البدء بالبحث عن الطريق

٣ ـ اعتراض نهر صغير طريقهما

٤ ــ سبر بدون أمل ، وتعب بدون نتيجة

٥ ــ دخولهما في غابة كثيفة قطعت كل رجاء من معرف الطريق الضائلة المطرابهما وخوفهما واستغاثتهما

 ٦ ـ الابتهال الى الله . . نباح كلب يقترب منهما . . انه كلبهما الهدوء والطمأنينة

٧ ــ ومع الكلب عبدهما . يقص عليهما كيف وصل اليهما .

١ ــ ٠٠ ثم سارا في طريقهما . فما أبعدا الا قليلا حتى سمعا خرير ماء على البعد ، فانتعشا وصاحا بصوت واحد « أن ههنا ماء » . وتبعا الصوت حتى وصلا الى صخرة عظيمة عالية يتفجر من صدوعها (شقوقها) ماء زلال رقراق ، فشربا منه حتى ارتويا . ووجدا من حوله بعض الاعشاب التافهة ، فأصابا منها قليلا ، ثم جلسا في مكانهما ٠

٢ ـــ ثم نهضا من مكانهما ، وأخذا يدوران بأنظارهما يمنة ويسرة ليتعرفا الطريق التي أتيا منها ، فأضلاها ، فسقط في أيديهما ، ولم يعرف كيف يعودان • وكان بول أهدأ من فرجيني روعا (خوفا) وأثبت جأشا ، فظل يعللها « يسليها » ويقول لها • ان كوخنا يكون دائما في مثل هـــذه الساعة تحت قرص الشمس ، فاذا نحن اتجهنا جهة الشرق لا نحيد عنه • ثم

اذا صعدنا الجبل المثلث الرأس الذي نراه اماءنا لا نلبث أن نحد انفسنا في مزرعتنا •

س و اخذا يسيران في الوجهة التي نوهماها . فسرا بغابات كثيره . وادواح ملتفه . وهضاب عالية . وانهار جارية . لم يطأ السائحون لها أرضا حتى اليوم . وظار على ذلك ساعتين حتى اعترض طريقهسا نهر واسم يتدفق ماؤه ندفقا . فدعرت فرجيني لمنظره ومنظر الصخور السوداء الجاسة في مجراه . واستحال عليها ال تذمع قدمها فيه ، فلم يلبث بول ان حملها على ظهره . وخاض بها الماء . لا يحفل بتياره المتدف . ولا بصخوره المنزلقة ، وضل يقول لها وهو سائر بها ، لا تختي شيئا يا اختاه فانني جلد قوي ! ، ولم يزل سائرا بها حتى بلغ الضفة الاخرى . واراد ان يستسر ني سبيله حاملا اياها على ظهره حتى يصعد بها الجبل المثلث الرأس اعتسرازا بقوته وبأسه . فالحت عليه الا يفعل فانزلها ،

واستسرا سائرين في أرض وعرة : وكانت فرجيني قد سيت نعلها في كوخها فلم تتحامل على نفسها حتى وسلت الى جدول ماء جار ، فترامت على ضعته ، واخذت تنضح قدميها بمائه ، ثم افبلت على ببول ، تقول له : ها هي دي الشسس قد أسرفت على المعيب . ولا تزال الشفة بيننا و بين المزرعة بعيدة جدا ، وقد نال مني التعب ، ولم يبق لي جلد على المسير ، فاتركني وحدي هنا . واذهب الى المزرعة لتخبر أهلنا خبرنا فيطمئنوا علينا ، وابعثوا الي من قبلكم من يحملني اليكم ،

يابى بول مستعظما الامر. وقال • الموت أهون علي من ان اتركك وحداد في هذا الدان الموحش المقام . فسابقى معك ما بقيت . فان أطلانها الدر فالدن المواد المو

ت نادعت لرأيه ، وكانت قد شعرت بشيء من الراحة ، فقامت استمد بيسناها على كتف بول استجرة ، وييسراها على كتف بول حتى بلغا غابة كثيفة قد احاط بها من جسيع اقطارها كثير من الادواح السابقة الملتفة ، فدخلاها وما امعنا فيها الا قليلا حتى احتجب عنهما وجه

الشمس وراء للل الهضاب الشامخة • والادواح العالية . وغاب عن عينيهما الجبل المتلث الراس • وكان علمهما الذي يهتديان به . فاذا هما في مكان لا يريان فيه عير الصخور العالية . والاسجار المتشابكة . والاعماق المتغلغلة . فذعر بول ذعرا شديدا . ووقف حائرا . ذاهلا لا يدري : ماذا ياخذ وماذا يدع : ثم اندفع يعدو ههنا هائما مخبولا عله يجد طريقا او مسلكا آو دليلا يهديه الطريق فلم يجد . فتسلق نسجره عاليه . ووقف بين فرعـين مـن فروعها . وظل یدور بنظره حوله لیری موضع الجبل . آد یری قــــرص الشمس في انحدارها الى مغربها . فلم ير غير ذوائب الاشجار العالية تتلألا على اوراقها الخفراء أشعة الشمسس الذهبية قبل انحدارها الى الغروب، وغير الظريل الممتدة التي يرسلها الليل طليعة . وكانت الريح فد هدات ، وخفت صوتها . شانها ساعة الغروب. وساد السكون على كل شيء فملك الخوف قلب بسول. وجن جنونه وأخذ يصيح باعلى صوته لا يدري من يحدث . رمن ينادى . الغوث النجدة . النجدة ! الي أيها الناس لننقذوا فرجيني البائسة المسكينة. فلم يجبه غير الصدى المتردد ، ولم يزل يكرر هذا النداء. والصدى يردد صوته حتى خيل اليه أن صوته قد أصبح صدى من تلك الاصداء . فنول من مكانه خائرا متضعضعا • ثم وقف واجال نظره في الفضاء . فلم يرى ماء ولا نسرا. ولا نخيلا ولا شجراً ، ولا ركنا ولا مأوى • فصرخ صرخة عظمى وتهافت على الارض باكيا منتحبا . فذعرت فرجيني حين راته على تلك الحال. وهرعت اليه ، وظلت تقول له : دع البكاء والنحيب ولنتوجه الي الله تعالى بالضراعة والابتهال . عسى أن يفرج كربتنا ويجعل لنا من امرنا مخرجا ٠

٢ - وجثيا (سجدا) يصليان صلاة طويلة . وكانت الشسس قد انتحدرت الى مغربها . ولم يبق منها في ضاحية الافق الاكما يبقى على صفحة البحر الهاديء من آثار السفينة الماخرة • فلبثا على ذلك هنيهة ، ثم استفاقا على صوت كلب ينبح نباحا شديدا • فصاح بول : انه كلب أحد الصيادين في هذه الغابة ، ثم اشتد نباح الكلب ، وأخذ يدنو منهما شيئا . فارتعدت فرجيني وقالت • يخيل الى يا بول أنى أسمع صوت كلبنا

اذا صعدنا الجبل المثلث الرأس الذي نراه امادنا لا نلبث أن نحد انفست! في مزرعتنا .

س\_واخذا يسيران في الوجهة التي بوهماها . فسرا بغابات كثيرة . وأدواح ملتفه . وهضاب عالية . وانهار جارية . لم يطأ السائحون لها أرضا حتى اليوم . وظلا على دلك ساعتين حتى اعترض طريقهسا نهر واسع يتدفق ماؤه تدفقا . فدعرت فرجيني لمنظره ومنظر الصغور السوداء الجاسة في مجراه . واستحال عليها ال تضع قدمها فيه ، فلم يلبث بول أن حسلها على ظهره . وخاض بها الماء . لا يحفل بتياره المتدف ، ولا بصخوره المنزلقة ، ونل يقول لها وهو سائر بها ، لا تختي شيئا يا اختاه فانني جلد قوي ! ، ولم يزل سائرا بها حتى بلغ الضفة الاخرى ، واراد ان يستسر ني سبيله حاملا اياها على ظهره حتى يصعد بها الجبل المثلث الرأس اعترازا بقوته وبأسه . فألحت عليه الا يفعل فأنزلها ،

على واستسرا سائرين في أرض وعرة : وكانت فرجيني قد دسيت نعلها في كوخها فلم تتحامل على نفسها حتى وسلت الى جدول ماء جار ، فترامت على ضعته ، واخذت تنضح قدميها بهائه ، ثم افبلت على بحول، تقول له : ها هي دي الشسس قاء أسرفت على المعيب ، ولا تزال الشعة بيننا وبين المزرعة بعيدة جدا ، وقد نال مني التعب ، ولم يبق لي جلد على المسير، فاتركني وحدي هنا ، واذهب الى المزرعة لتخبر أهلنا خبرنا فيطسننوا علينا، وابعثوا الى من قبلكم من يحملني اليكم ،

يابى بول مستعظما الامر ، وقال ، الموت أهون علي من أن أنركات وسامل في هذا المراز الوحي المفتر ، فسابقى معك ما بقيت ، فأن أظللنا الله و ما من الله و ما من الله و ما مناه من الله و مناه من الله و مناه و مناه و الله و الله

و المناها على درع قطعة من تلك الشجرة ، ويسراها على كتف بول حتى بلغا غابة كثيفة قد احاط بها من جميع اقطارها كثير من الادواح السابقة الملتفة ، فدخلاها وما امعنا فيها الاقليلاحتى احتجب عنهما وجه

الشمس وراء تلك الهضاب الشامخة • والادواح العالية . وغاب عن عينيهما الحيل المثلث الراس • وكان علمهما الذي يهتديان به . فاذا هما في مكان لا م مان فيه غير الصخور العالية . والاشجار المتشابكة . والاعماق المتعلغلة ٠ فذعر يول ذعرا شديدا . ووقف حائرا . ذاهلا لا يدري : ماذا ياخذ وماذا يدع ؛ ثم اندفع يعدو ههنا هائما مخبولا عله يجد طريقا او مسلكا أو دليلا يهديه الطريق فلم يجد • فتسلق شجره عالية • ووقف بين فرعـين مـن فروعها . وظل يدور بنظره حوله ليرى مرضع الجبل ، أن يرى قـــرص الشمس في انحدارها الى مغربها ، فلم ير غير ذوائب الاشجار العالية تتلألأ على اوراقها الخفراء آشعة الشمرس الذهبية قبل انحدارها اليي طليعة • وكانت الريح فد هدات ، وخفت صوتها ، شانها ساعة الغروب. وساد السكون على كل شيء فملك الخوف قلب بسول . وجن جنونه وآخذ يصيح باعلى صوته لا يدري من يحدث . رمن ينادي ٠ الغوث النجدة . النجدة ! الي أيها الناس لتنقذوا فرجيني البائسة المسكينة. فلم يجبه غير الصدى المتردد ، ولم يزل يكرر هذا النداء ، والصدى يردد صوته حتى خيل اليه أن صوته قد أصبح صدى من تلك الاصداء ، فنزل من مكانه خائرا متضعضعا • ثم وقف واجال نظره في الفضاء ، فلم يرى ماء ولا ثسرا . ولا نخيلا ولا شجرا ، ولا ركنا ولا مأوى • فصرخ صرخة عظمى وتهافت على الارض باكيا منتحبا ، فذعرت فرجيني حين راته على تلك الحال . وهرعت اليه . وظلت تقول له : دع البكاء والنحيب ولنتوجه الى الله تعالى بالضراعة والابتهال ، عسى أن يفرج كربتنا ويجعل لنا من امرنا مخرجا ٠

٦ ـ وجثيا (سجدا) يصليان صلاة طويلة . وكانت الشمس قد انتحدرت الى مغربها . ولم يبق منها في ضاحية الافق الاكما يبقى على عصفحة البحر الهاديء من آثار السفينة الماخرة • فلبثا على ذلك هنيهة ، ثم استفاقا على صوت كلب ينبح نباحا شديدا • فصاح بول : انه كلب أحد الصيادين في هذه الغابة ، ثم اشتد نباح الكلب ، وآخذ يدنو منهما شيئا فشريئا ، فارتعدت فرجيني وقالت • يخيل الي يا بول أني أسمع صوت كلبنا

« فيديل » \_ كلمة افرنسية بمعنى أمين \_ لا بل هو بعينه ، وما ارتبت فمه قط .

وما أتمت كلمتها حتى صار الكلب « فيديل » تحت اقدامهما ميتمسح بهما . ويجاذبهما أثو ابهما . ويكاد لو استطاع ان يبكي فرحا بهما . نم ما لبثا أن رايا عبدهما مقبلا عليهما • فازداد سرورهما واغتباطهما ، وما وقع الرجل عليهما حتى هرع اليهما . وجثا تحت اقدامهما باكيا •

٧ ـ وظل يقول لهما • لقد فتشنا عنكما في كل مكان ، وسألنا عنكما كل غاد ورائح . فلم نجد من يدلنا عليكما ، فرآيت ان استعين بالكلب على تتبع آثاركما فأحضرت له بعض اثوابكما . والقيتها بين يديه ، فاشتمها ، وكأنه علم ما يراد منه ، فالصق خيشومه بالارض • وانبعث في الطريق الي سرتما فيها فعل الدليل الحاذق . فتتبعته أخترق الغابات والاجمات ، وأتسلق الصخور والهضاب ؟ واجتاز الجداول والانهار . وأشعر بجميع ما شعرتما به من المتاعب والآلام ، حتى قادني الكلب الى هنا كما تريان • ونحن الان على مقربة من الجبل المثلث الرأس • وبيننا وبين المزرعة اربعة فراسخ • وقد أرسلت لكما أمكما هذا الطعام فكلاه ، وخذا لنفسكما راحتها وسكونها • ثم نرى بعد ذلك كيف نعود ! • • •

« الفضيلة . - تعريب مصطفى لطفي المنفلوطي »

في صباح وفعة القادسية ، كانت الخنساء تنصح أبناءهـا الاربعـة وتحضهم على القتال في سبيل الوطن ٠٠ وفي الساء كانت تجيب من أنبأهـا بموتهم: (الحمد لله الذي شرفني بقتلهم) ٠٠ قص المشهد ، وصف الخنساء في حالتها الاولى وفي الحالة الثانية وصفا حسيا ، ووصفا نفسيا!

### عناصر الموضوع:

١ - الخنساء في خيمتها توصي اولادها قبل المعركة

٢ \_ توديعها لهم ، خواطرها ، وساوسها

٣ \_ نهاية المعركة ، عوده المحاربين الظافرين

١ ـ ناخير اولادها عن العودة ، وهي في انتظارهم

مرور محارب شاهد مصرع أولادها - حزنه عليها - وتردده سي أخبارها . الحوار بينهما .

٦ \_ عودتها الى خيمتها .

١ - ٠٠٠ وعير بعيد عن الساحة المستوية - التي أعدت للقاء الابطال - بطحاء (أرض سهله) انتصبت فيها خيام نفيم فيها الظعائن (النساء لانهن يظمن ويرحن مع أزواجهن) وكانت أهازيجهن تجاوب آهازيج الرجال. ومن فوقها السدى يكاد يارثم بينها، تحملها الى القيعان البعيدة التي حنت الى الحرية المكتوبة على أسنة العرب •

في خيبة منفرده حسراء الاديم عجوز تخدد وجهها (تشقق). وبعل الكبر قد نال منها نسينا. لكن أحداث الدهر لم نبق منها الاعلى شبست نسيه الموت أو تناساه • تسشي بهراوتها الغليظة مشية وليدة (متمهلة) مستقيمة ، وعلى بدنيا صدار (قسيس ) أسود . مسزق الاهاب . يدل على أنه علامة فاجعة قديمة العهد . لكنها حية كانها بن ساعتها ووقفت حي ناحبة لا يصل اليها تيار الزاحفين . وحولها اربعة فتية ، ما انضر الشباب الني تفيص به أعينهم ، وما اسمى العزيمة التي تتلالا على وجوههم السم العجوز هؤلاء النتة بيديها . وتاسست محاسنهم ، وأكبت على رؤوسهم ووجوههم تشم ريحهم ، وتوصيهم • كأنها تفارقهم لغير لقاء • •

٣ - قبلوا يد امهم . وودعوها توديع مفارق لن ينوب (لن يرجع) . وزحفوا على جيادهم . وهي لا تزال تتجه بىسامعها نحو وقع الحوافر حنى تلاشى وقعه . وقرت كل حركة حولها . فعادت الى خيمتها . و لانسا ضاقت بها نفسها فهي لا تستطيع الفعود الا قليلا ، فنهضت تتلسس الارض بعصاها . ولكن اين نريد ان الدب ١٠٠١ ان في نفسها خواطر كتيره ، منها ما يتعلق بالمعرفة ونهايتها . ومنها ما يخص ابناءها وحدهم ، اتلقاهم ذدا بها في المساء ؟ ام تلقى بعضهم . والاخر آكلته شفرات السيوف ؟ خواطر كثيرة تحاول ان تطعي على طمانينتها وايمانها ١٠ ولكنها لا تريد الان أن تعسرف شيئا عن رجوعهم وعن مصارعهم ، وانما تريد ان تعرف كيف استقبلوا الموت : بنحورهم او بظهورهم ؟ ولكن فيم تشك في اشبالها ؟ وما علمتهم يوما الا أهل مروءة و نجدة ،

م ـ قضت يوما تغالب هذه الخواطر . وما ان دنا الاسيل حتى هتفت اصوات البشرى في القوم بهزيمة الفرس • فخرجت النساء يستقبلن البعولة (الازواج) والاخوة والابناء • ومن مثل الغنساء تنشط الى تنسم الاخبار • وهي متوكئة حانية على عصاها • ترتفع الاصوات عن يسينها وتسسالها • والظافران عائدون بالاردية الحسراء ، والسيوف المضرجة بالدماء ، قد أذهلهم النصر عن النصب (التعب) يحيي بعضهم بعضا . وما تحيتهم الامصافحة بالسيف او السنان!

خ ـ تعلو الضجة آنا وآنا تخفت ( تسكت ) • وانها لندل على اناكنر المقاتلين اووا الى خيامهم الا مصابا يتحامل على نفسه • او فارسا يتطالع به فرسه ( يعرج به ) ، ولكن • • • ما لاولاد الخنساء لم يطل أحد منهم على هذه العجوز المرتقبة! ومن ذا ينبئها بسصيرهم بعد ان أبطاوا عليها لا وللنها اعتقدت ان واحدا منهم آدركه مصرعه وان اخوته راحوا يبحثون عنه بين القتلى ، لانهم يؤثرون ان يدفنوه بأيديهم •

 ها هي ذي تنتظر! يسر بها أحد رجال القادسية مسن شهدوا مصرع أولاد الخنساء. يراها شاخصة في الناحية التي أطل منها، وقد رفعت رأسها تهم بتكليمه ، لولا انها خفضت رأسها لانها تريد ان تكون كلستهما الاولى لاحد اولادها • شاهدها الرجل ، وغلبت على عينيه دمعتان محرقتان اسقطهما الحزن على هذه العجوز التي بذلت ـ لوقعة القادسية ـ اعظم تضحية . حتى لتحسب فيها رمزا للامومة التيضحت بابناها في هذه الوقعة وثر أثر أن يشي وهو يحطو الخطرة ويلتفتالى خلفه ، دن شينا ـ لا يستطيع أن يدركه ـ يبعث الروع (الخوف) في نفسه • حاول ان يخبرها اكثر من مرة ، وتردد اكثر من مرة • وأقل ما يحمله على التردد أنه لا يريد ان يكون ناعيا لا ربعة اخوة في يوم واحد • ولكن ما له يمتم عنها ما كان إوما له يشفق على هذه العجوز التي تنتظر إوالتي لا تزال تنتظر حتى مطلع الفجر فلينبئها بسصيرهم وليعزها بكلمة قد تقع موقعا حسنا او لا تقع ، وليصنع فلينبئها بسصيرهم وليعزها بكلمة قد تقع موقعا حسنا او لا تقع ، وليصنع الله بها بعد ذلك ما يشاء ! • وان اعظم ما ينتظره لها الموت ، وما يدريه انها هي التي نفتش عن الموت بعد مصر ع اولادها إ فعاود اليها مسرة ثانية . وسمعت الخنساء وقع الخطا من ورائها . فهست بالاستغراب ، ولكنهاشعرت بان هدا الخطا تسر امرا الها وحدها فناداها :

\_ يا خالتاه ! لا اخالك تالمين اذا انبأتك ان اولادك يسرحون هـــذا المساء مع شباب ٠٠٠ الجنة !

فاه بهذه الجملة . والحزن يكاد يقطع عليه انفاسه . فتقدمت منه . وكأن الخبر لم يعصف بندسها . ولم يظهر آثره على وجهها ..

ب ويحك . ماذا تعني لا أقتار ا جسيعا ؟

- رأيتهم: الواحد يصرع بعد الآخر . يذودون عن موقف تهافت العدو على أخذه تهافت الجراد على النار .

ـ أذهبوا مناعا رخيصا ا

ــ انهم وحدهم ... كانوا جيشا . كأنما الموت مورد عرموا أن يردوه جسيعا . كلما فترت عزيمة واحد منهم هتف به الاخر • « وصية العجوز يا أخاه » •

هذه الكلمة أيقنك فيها الروح التي كلمت بها اولادها . فقالت .

دلك ما يبعثني على أن أقول • الحمد لله الذي شرفني بقتلهـــم ، واني لارجو الله أن يجمعني واياهم في مستقر رحمته . ولكن انبئني ماذا صنع الله بكم ٢٠

ـ جئنا بالنصر معقودا على راياتنا •

مده التعزية المثلى لي فيسا تبقى من أيامي المعدودة . لقد مات آحي صخر من قبل . فلم يسعني من دنياي بعده الاهذا الصدار الاسود . وهيهات ان أجد مكانا للتعزية فيه . وها يسوت أبنائي الاربعة فيعزيني عن موتهسم هذا الظفر .

٦ ـ والتفت الى ناحية خيمتها • وأخذت تدب وليدا . والرجل يتبعها صامتا حتى توارت عنه • فو الله ما ان سمع لها أنة . ولا رأى لها عبرة • وذهب . وهو لا يكاد يوقن بأن هذه التيكانت مثل الاخت المفجوعة الحزينة التي لا يسري عنها (لا يخفف عنها) شيء والتي قضت ايامها ببكي حتى ابيضت عيناها من البكاء • • • هذه الاخت الولهي تصبح المثل الاعلى الام التي تعتقد ان اولادها للوطن والواجب قبل ان يكونوا لها • واذا استوهب الوطن منهم أنفسهم لم تضن بها • (لم تبخل بها) ولم يضنوا • وكأنها بعد ذلك كله لم تبذل شيئا ولم تفقد شيئا •

« عن الرسالة \_ خليل الهنداوي »

(جليات) صياد غرقت سفينته ٠٠٠ لا يجد ما يأكله سوى السرطان ٠٠٠ كان يطارد سرطانا تحت الماء في فجوة صخرة ٠٠٠ فجأة التف شيء حول ذراعه ١٠٠ أخذ يشتد عليها ١٠٠ أراد التخلص فلم يقدر ١٠ أنه ـ الاخطبوط ـ الذي يمتص بالسنته الثمانية دماء فريسته ١٠٠ صراع وصراع بين الصياد وهذا العدو العنيد ١٠٠٠ النهاية ٠

### عناصر الموضوع:

١ \_ حالة الصياد بعد غرق سفينته

٢ \_ مطاردته لسرطان كبير في جوف صخرة عميقة

٣ \_ مد يده ليقبض على السرطان . . . فاذا شيء مخيف يلتف على ذراعه

إ \_ محاولة فاشلة للافلات من قبضته

٥ \_ تعلق هذا الشيء المخيف به من جميع الاطراف . . انه الاخطبوط

٦ ـ وصف الاخطبوط ...

٧ \_ الحالة التي انتهى اليها أمام عدوه

٨ \_ وصف الصراع وتغلب الفتى

١ ـ أخذ الفتى « جليات » يتنقل بين شعاب البحر وصخوره . حيث ارتطبت ( اصطدهت ) سفينته وغرقت • وقد قضى شهرين ولا طعام لسه سوى السرطان . ولكنه لا يكاد يجد اليوم سرطانا يصطاده ، فقد ثرت عاصفة ردتها الى كهوفها المنعزاة البعيدة ، ولم تقو على العودة الى الشاطيء •

٧ ــ وبينما هو يدور . اذا به يسمع خشخشة عند مواطىء قدميه ، فانتبه . فرأى سرطانا كبيرا . ولم يكد السرطان يشعر بدنوه حتى غماص في الماء آخذ يطارده ويتبعه عند مستقر الصخرة تحت الماء ، ولكن السرطان كان أسرع منه فغاب عن عينيه . واندس في فجوة ( فتحة ) تحت الصخرة ، كان فيها كما قدر ثغرة واسعة اتخذها السرطان لنفسه ملاذا ( ملجأ ) .

لم يكن الماء الذي تحتها عليقا ، فاستطاع ان يرى الحصباء في قراره. فوضع سكينه بين أسنانه ، وطلع على رأس الفجوة ، ثم نزل الى القرار ، فبلغ الماء الى منكبيه ، وسار في الفجوة حتى انتهي الى طريق مسدود عليه

سقف كأنه قبة معقودة . ولكنه لم يجد للسرطان أثرا • فرأى عند سطح الماء شقا مستويا لا تناله يده ، فقدر أن السرطان لاذ به . فأولج يده ما استطاع ، وأخذ يتلمس جوف هذه الفجوة المظلمة •

س واذا به يحس أن شيئا قد أمسك ذراعه . فاعترته قشعريرة من هلع (خوف) غريب لا يكاد يوصف • هدا شيء حي دقيق ، خشن الملمس، عريض بارد ، لزج ، قد أخذ يلتف حول ذراعه العارية المستدة في الاعمال المظلمة ، وما هو الا خطفة حتى أخد هذا اللولب العجيب يلتسف حسول معصمه ومرفقه حتى بلغ الكتف • وإذا طرف دقيق ينفد الى تحت أبطه •

غ فارتد « جليات » راجعا ، ولكنه لم يجد لدلك حو لا ولا قوذ . لقد سسر في مكانه ، فبدل جهده اليائسحتى يخلص دراعه ، والمنه لم يفعل سوى ان آثار ثائره عدوه الذي جعل يشتد في التفافه على دراعه ، لفد كان لدنا (طريا) كالجلد ، سليبا كالحديد ، باردا كظلسات الليل •

ه ـ وخرج من الشق شيء آخر ، فكان مسنونا مسندا دقيقا كانه لسان هولة من « الهولة : العجيبة » الهول ، وأحس نانه يلحس بانه لحسا ، ثم امتد فجأة ، واذ به يزداد طولا ويزداد دقة ذاسا دب على بدنه وجعل يلتف عليه ، وما هو الا انسرت في جسده الام لم ياق مثلها في حياته ، حتى اخذت عضلاته تتقلص ،

ثم خرج من شق الصخرة شيء يتموج ، كانما يتامس طريقة حسول بدنه ليلتف على ضلوعه التفاف الحبل ، وقد فعل ،

والهلع يخرس اللسان. فلم يستطع الفتى ان يصرخ. و لا ان هناك بصيص من الضوء أتاح له أن يرى تلك الأشياء البناء المناب . و الناسب و حلت تلتف علسه .

وبرز سوط رابع والكنه كان مريعا كالمهم . فاهم وي السي بشده والتف حول خصره •

كان محالاً ان يقطع او يسزق هذه الحبال اللزجة التي استند التفافهـــا على بدنه ، والتي نشبت في اماكن كثيرة منه ، وكان كل متكان منها مجمع

آلام لا مثيل لها . حتى أحس كانه فريسة تقضم منها آلاف مؤلفة من آفواه صغيرة دقيقية .

تم طلع من الحجر شريط خامس طويل لزج . فدب دبيبه فوق اخوله والتف على صدره النفافا شديدا فزاد ما يبد من الآلام حتى شق عليه ان يتنفس •

ولم يلبث ان رأى بضعة مسلحة مستديرة ضخمة ظاهرة اللزوجسه ، قد انطلقت من جوف الفجوة . وكانت هي مجمع هذه الالسنة الخسسة التي التفت عليه ورأى في الناحية الاخرى في بدن هذه الهولة البشمة ، منبت تلاثة السنة شبيهة بالخسسة الاولى ، ورأى اطرافها لا نزال تحست الصخرة ، ورأى في وسط هذه البضعة المستديره عينين تبصان ، واستقرت العنان على « جليات » • • • انها الاخطبوط •

٦ والاخطبوط حيوان لا عضلات له ، ولا زمجرة ، ولا قرن ، ولا ابرة ولا مخالب ، ولا ذيل يقبض به أو يضرب ، وليس له زعنفة ولا ظفر ولا شوكة ، ولا ناب ، ولا قوة نافضة كالكهرباء ، وليس له سم ولا متقار ولا مواضغ .

هذه الكتاة المشعثة تقبل عليك متريثة رويدا رويدا ، واذا بك تراها تنفتح كما تنفتح المظلة ، وتخرج من حول الوجه والعينين فجأة تمانية ألسنة .وهذه الالسنة اجسام حية سريعة الحركة ، فتمتد وتتموج كالهسا ألسنة من لهب . تحت كل لسان من هذه الالسنة الثمانية صفان من الافواه المصاصة مختلفة الاجسام يفترس بها فريسته ، فاذا على بدنها مصاحسات تعمل الدم في مئات المواضع . وهي لا تعمل ولا تنشب كالمخالب . ولكنها تخدش خدشا لا يكاد يوصف ، ان تمزيق الجلد شيء مفزع ولكنه أقسل افزاعا من مص الدم ،

هذا هو المخلوق الذي وقع الفتى « جليات » في قبضته .

٧ ـ التفت على الفتى خمسة ألسنة من السنته الثمانية • وبقيت منه ثلاثة متشبثة بالصخرة ، فكذلك بقي الاخطبوط متعلقا بالصخرة من ناحية. وناشبا في فريسته من ناحية أخرى • وأصبح الفتى مقيدا الى الصخر تا لا يستطيع عنها حولا • فلم يكن للفتى نجاة ولا ملاذ الا سكينه في يسراه • ولكن هذه الالسنة التي يمدها الاخطبوط لا ينفع فيها القطع . فهي جلد لا

تعمل فيها السكين بل ننزلق اذا جرت عبيه • فادا حاول قبلمها فان يزيد على ان يقطع من جسده هو ••• انه خلق مفزع هائل • ولا نجاة منه الا بشيء واحد يعرفه السماكون • انهم يعرفون الضربة التي تطبيح برأسه • معم. فان مقتله الوحيد في رأسه • ولقد كان الفتى يعلم ذلك حق العلم •

٨ ــ ومنازلة الاخطبوط كسنازلة الثور الهائج تقتضي من المرء ان ينتهز لحظة يعينها ليصيب منه مقتلا ، وذلك حين يحني الثور رأسه للنطاح .
 وحين يمد الاخطبوط راسه ، ولا بد من سرعة الحردة والانقضاض ، فاذا افلت الفرصة من يده فقد هلك .

وحدق الفتي في هذا الوحش فكأنه أحس به فحملق فيه ٠

وفي لمح البضر-اطلق الوحش لسانه السادس من الصخرة واهوى به الى الفتى وقبض به على يده . وفي هذه اللحظة نفسها مد الاخطبوط رأسه مدا سريعا . وما هو الا ثانية او أقل حتى يطبق بمصاصاته على صدره .

واتقى الفتى مهبط اللسان السادس على يده ، وانقض الوحش على الفتى ، وانقض الفتى عليه بالسكين ، ومال الوحش ومال الفتى مره بعد مرة ، وكانت حركة كخطف البرق ،

أغمد الفتى نصل سكينه في تلك البضعة المسطحة اللزجة ، واجاف (أصاب الجوف بطعنته) دائرة حول العينين بأسرع من خطفة السوط في الهواء • ثم انتزع الرأس من مجثمه (مكانه) كما تنزع السن من مستقرها • سكن الصراع وتراخت السيور الملتفة عليه • أما المصاصات المشرعة نحوه فقد بطلت قوتها بعد ان فقدت سر قوتها . وهوت لساعتها من مكانها عند جسم الرجل ومن الصخرة التي نشبت بها ، وغاصت الكتلة كلها الى قرار الماء •

ورأى الفتى ، وهو مبهور الانفاس بعد طول الصراع ، شبحا غامضا عند مواطيء قدميه على الصخرة ، كومتان من اللحم اللزج لا شكل لها ، الرأس في ناحية ، وسائر بدن الوحش في ناحية اخرى ، ومع ذلك فقد خشي الفتى ان تأخذ الوحش حلاوة الروح وسكرة الموت فينقض عليه كرة أخرى ، فتقهقر حتى يكون بمنجاة من غوائل ألسنته المخيفة ، بيد ان الاخطبوط كان قد برد برود الموت ،

« عن المختار : معربة عن فيكتور هيجو »

## هل قرأت او سمعت أو تخيلت قصة فاجعة يموت فيها صاحبها للنود عن وطنه ، أو القيام بواجبه ؟ ارو علينا هذه القصة !

عناصر الموضوع:

١ ــ وكيف أخذ الصديق الجريح يروي لك الفاجعة مسنهلا بوسف نهاية المعركة ؟

٢ \_ كيف استمع الى انين جريح اخر خلفه ؟ دنا منه . . انه صديقه

٣ \_ انه يقترب من الموت . . . ملامح وجهه

3 ـ انه برغم الموت لا يظهر الالم . يوصيه بنقل كتابه الاخير الى هنه ٥ ـ ذكرياته الاخيرة عن أمه وبيته ووطنه . تعزيته الاخيرة بالطفر .
 7 ـ اللحظة الاخيرة .

قص علي صديق لي هذه القصة :

ال كانت الحرب في غسرتها ، شظية من شظايا قنبلة أصابت ساقي ، فسقطت مكبا على وجهي ، وأنا لا الوي على شيء من فرط الالم ، وما سي الا لحظات حتى استعادت نفسي وعيها ، نسبت ال جرحي يقطر دما ، ورحت أقلب في طرفي في ساحة الوغى ، وقد أخذ الليل يهبط علينا بظلاله السوداء لا تزال عصائب البنادق والرشاشات تحصد النفوس حصدا ، والرجال تناثرت منهم الاجسام ، واختلطت الايدي بالاقدام ، فتلك خوذ ( جسخودة : لباس الرأس في الحرب ) شيعت رؤوس أصحابها ، وتلك بنادني فارقت أكف أربابها ، وهناك شهقات من جرحى تخلف عنهم الموت قلب . وهناك انات مس يستغيثون فلا يغاثون ، ويستجدون قطرة من الماء في حاسون ،

٢ ــ وغير بعيد عنا لا يزال المدفع يقصف ويزمجر ، والمعركة قائسة قاعدة . مرغية مزبدة .

فجأة سمعت ورائى أنينا قريبا فقلت •

\_ لعل جريحا في النزاع الاخير!

ے اُلاکر کات ۱۰۰ ہاں اب جریبے ایا۔

ـ لا بأس علي . وأنت ا

\_ أنا ٠٠٠ قد انتهست!

مان دموت الأذاك بان صديقي الذي سأل دمه هدرا على التواب فد ما تهايته ، ولم يشأ ان يسوت كثبها دون ان تعام ثغره ابتسامة مشرقة. الماسد الرئيساء ويتبعر آنه يتلاشي نفسا في نفس .

سألته:

حال المالم أنشيرا وا

•

-- ، المرالا وسب ( وجع )

ــ الا أقدر أن أنفعك في شيء ﴿

· · · · › \_

قال لي .

\_ في هذه الحقيقة وضعت كتابي الاخير ٠٠٠ فهل لك أن تحمله الى

#### آهلي ا

٥ ــ وسادت سكينة مفعمة بالكآبة ، شخصت فيها العيون وسكنت القلوب فلمحت حياة جديدة ترتسم على وجه الجريح ، قد استيقظت الها نفسه ، لعلها هي اليقظة الاخيرة التي تخالج الاحياء قبل ان يموتوا .

لقد استعادت مخياته رسوم الماصي . فذكر بيته في القرية : وذكر قريته الجسيلة ، وصورة أمه التي ترتقب عودته على طريق البيت :

- قل لهم يا صديقي انني لم أنس ذكراهم في ساعتي الاخيرة! ولكن ما تزال شفتاه تتلجلجان بكلمة يريد ان يقولها .

\_ أولسنا نحن الظافرين ؟ فلأمت اذا جذلان مطمئنا على وطني ! هذه هي كلسته الاخيرة •

٦ انه مات كما يسوت الوف من الحوانه في سبيل الوطن ، فكان كالزهرة لا تتفتح عند الصباح الالتذبل في المساء • حياته قصيرة . لكنها مفعمة بالمجد والبطولة •

« خليل الهنداوي »

((أبو بطة)) حمال قوي معتد بنفسه وقوته ... بلغ الخامسة والثمانين ولا يزال يتحدى الحمالين الشباب ـ وفي طليعتهم ابنه ... تمثل موته على حمل من احماله الثقيلة ..!

# عناصر الموضوع:

- ١ سبب تسميته (بابي بطة)
  - ٢ قوته وقدرته الجسدية
  - ٣ هيئته البدنية كما تراها
- ٤ -- تبدل نفسية ( ابي بطة ) بعد الشيخوخة ، وضعف نقة الناس في اقتداره
  - ٥ ذكر سبب من اسباب نبدله ونقمته
- ٦ هنالك حمل ثقيل لا يقدر على حمله ابو بطة ، ولا ابنه ، ولا غبر هما
- ٧ بعد التحدي ، هجم ابوبطة على الحمل ، وافتلعه على ظهره .
   مظاهر القوة والشبات
  - ٨ النهاية . .
- ١ -- هو ابو بطة ٠٠٠ دعوه كذلك لتورم مزمن في " بطة » ساقــه اليسنى جعل حجمها ضعفي حجم شقيقتها اليسرى او يزيد وقد تشابكت فيها عروق تضينة متعرجة تبدو لزرقتها كأنها مه تمونة بسحلول من النيل •

٢ — ولعلي أسيء الظن اليك والى صديقي «أبو بطة» ان أنا أوهستك أن شهرته الواسعة في السوق . ومكانته الد. فة (العالية) بين العتالين ، يرتكزان اولا وآخرا على ضغامة بطنه . والحقيقة هي ان تلك البطة دعامة واحدة من دعامتين تقوم عليهما شهرته ومكانته . أما الثانية فهي قدرته البدنية العجية الكامنة في عضلاته التولة وعموده الفقري . تدعمها ثقة بالنفس لا حالها . والعتالون انفسهم يروون لك الرواية تلو الرواية عن الاثقال العظيمة التي قام بنقلها « ابو بطة » وكان يعجز عنها اكبر الجمال واقدر المغال .

٣ ـ وانت لو رأيت ابا بطة لما رأيت عتالا كسائر العتالين، بسل قد تستخف به لاول نظرة تلقيها عليه ، فهو دون الربع من الرجال ، والناظر الى وجهه الشاحب وعينيه الصغيرتين الغائرتين ، والى لحيته الكثة التي لا تدنو منها الموسى اكثر من مرة في الشهر او مرتين • والى رجليه النضيرتين الحافيتين ، لا يكاد يحسبه يقوى على رفع حقيبة صغيرة . الا اذا امعن النظر في رقبته الغليظة اللاصقة بكتفيه ، والى يديه السينتين باصابعهما القصيرة الثخينة ، والى صدره الرحب ومنكبيه العريضتين ، فقد تلوح له في كل هذا امارات القوة ، ولا عجب فلكم خدعتنا الظواهر عن البواطن !

إلى السنوات الاخيرة ان تلك الابتسامة البلهاء التي ما كانت تفارق وجهه قد غابت خلف نقاب كثيف من القلق والعبوسة ، فأب و بطة . على غير عهدي به قليل الكلام ، قليل الحركة ، يصرف جل نهارة رابطا على عتبة المخزن الذي استقل من زمان بعتالة بضائعه ، لا يفارق الغليون شفتيه ، ولا الحبل كتفيه ، و « الضهارة » على ظهره قد نهرات . والعصابة التي يعصب بها رأسه قد تهلهلت فتدلت خيوطها في كل جانب ،

٥ ــ بلى . لقد تغير صديقي ابو بطة • ومنذ ايام حسبتني ادركــت سر ذلك التغير • فقد خطر لصاحب المخزن ان يدعو عتالا غير ابي بطة لنقل صندوق ثقيل ما ظنه يقدر على حمله ــ وهو في الخامسة والثمانين ــ واتفق ان العتال الغريب ما كان غير ابن ابي بطة واسمه حسين • وهو من حيــت القدرة البدنية ، يكاد يكون وريث والده •

ما ان دخل ابنه حسين المخزن والقى يده على الصندوق حنى وثب والده من مربضه على العتبة كأنه الذئب الضاري او النسر الغضبان • ومن غير أن يوجه كلمة واحدة الى ابنه صفعه صفعة مدوية وزمجر! « اغرب من هنا يا كلب! ما مات ابول بعد! » وآكب على الصندوق الثقيل • وما زال يعالجه حتى رفعه بيديه الى حيث تمكن من حمله على ظره • وخرج بما متباطئا • ولكن بركبتين ثابتتين • فالتفت الى بطته المتو، مة واذا بها تكاد تنشق •

وعاد ابو بطة الى مربضه • ولكن الابتسامة البلهاء لم تعد الى وجهه

فحاول صاحب المخزن ان يقنعه بأن الخمس والثمانين من العمر غير الخمس والثلاثين ، فجدير به ان يتخلى عن الاحمال الثقيلة لابنه حسين • فما كان من ابي بطة الا ان تستم بحنق واشمئزاز •

٦ ـ وكان امس ٠٠٠ واتفق لي ان ذهبت لابتاع حاجة من المخزن الذي وقف ابو بطة جل عمره على خدمته ، فألفيته ، على عادته رابضا على العتبة ٠ وفي يده رغيف من الخبز يقضمه على مهل بما تبقى في فمه من اسنان بالية ٠ حييته بلطف فما هش ولا بش " ، بل تظاهر كأنه لم يرني ولم يسمعني٠ وما دخلت المخزن حتى بادرني صاحبه بقوله :

« جئت في وقتك ، أترى ذلك البرميل من زيت النفط ؟ ان صاحبك ابا بطة يجبن عن حمله ، ويؤكد ان ليس في المدينة كلها عتال يقو ىعليه . ويأبى أن نأتي بابنه حسين ليحمله » .

ما كاد صاحب المخزن ينهي كلامه حتى وثب ابو بطة من مربضه، وصاح ، بل زمجر ، واللقمة ما نزال في فمه يحاول بلعها فلا تنبلع :

... « نادوه • نادوه • الاحسين ولا جدحسين يستطيع ان يحمله ويخطو به خطوة واحدة » •

وجاءوا بحسين • فألقى نظرة على البرميل ، ثم دحرجه قليلا • ثـــم حاول رفعه من جانب • ثم جمد مكانه برهة في تردد ووجل • واخيــرا تنحى جانبا وقال بخجل وانكسار قلب : « ولا ابي في ربيع مجده كـان ، يستطيع اذ يقوم به » •

٧ ـ عندئذ تقدم ابو بطة من البرميل وبحركة عصبية من يده اليمنى دفع ابنه بضع خطوات الى الوراء متستما «كلب! اليوم أعرفك قدر نفسك» ثم صاح بصوت عال: ايتوني بسن يرفعه الى ظهري فجاءوا بعتالين اخرين علاوة على حسين ، والثلاثة رفعوا البرميل واوثقوه جيدا بالحبل السى ظهر ابي بطة ، ولحظت ان العتالين وصاحب المخزن ومستخدميه قد حبسوا انفاسهم مثلي ، وسمروا أبصارهم على بطل المشهد الرائع وقد انتفخت اوداجه ، وطفر الدم الى وجهه ، ونفرت العروق في بطتيه \_ السليسة

والمتورمة \_ حتى كأنها الجدل المفتولة • وليس من يصدق انه سيخطو البرميل خطوة واحدة •

ولكن ابا بطة خطا بالبرميل خطوة ، ثم اخرى ، ثم اخرى ، واجتاز العتبة الى الرصيف ، فصاح به صاحب المخزن ، « احذريا ابا بطة ، فما في البرميل يساوي الف ليرة عدا ونقدا » اما الاخرون فما تمالكوا مسسن الهتاف ، « عاش ابو بطة ! عاش بطل العتالين وقاهر الخمس والثمانين » ،

٨ ـ وبغتة رأيت ابا بطة يجمد مكانه وسمعته يته لقائلا «تفو عنى الخمس والثمانين • » وأبصرت ان ما تفعله كان احمر • ثم ابصرته يهوي (يسقط) فينطح الارض بجبينه ، وابصرت البرميل يتدحرج عن ظهره فيمس طرف حذاء سيدة كانت واقفة على الرصيف • وأبصرت السيدة تنقبض سحنتها ، فتنقض على ابي بطة وتركله ركلتين قائلة عند كل ركلة • «وحش! » ثم ابصرت صاحب المخزن يهرول صائحا في العتالين • «البرميل البرميل • تدراكوا البرميل • الف ليرة » •

وكان آخر ما أبصرت جثة هامدة تجمد النجيع (الدم) على شفتيها وجللتها ، والتف الحبل حول عنقها ٠

وكان آخر ما سمعت نداء المؤذن « الله أكبر » ٠

« صوت العالم : ميخائيل نعيمة »

كنت في رحلة ... الفيت قصرا مهجورا يدل مظهره على انه كان قصرا عظيما ... تخيل قصة ترجع اليها اسباب خراب هذا القصر!

### عناصر الموضوع:

١ \_ كيف وقعت عينك على القصر المهجور ؟

٢ ـ الاستراحة من اعباء الرحلة في الفندق

٣ ـ وقوع نظرك على شخص شاذ بتفكيره وشعوره

} ـ أول اتصالك بهذا الشخص للاستفسار عنه

٥ \_ قصة هذا الشخص وسبب زيارته الدائمة لاطلال القصر والمتهدم

٦ \_ قصة فاجعة الحريق الذي دمر القصر

٧ ــ ما تركت الفاجعة في نفسك من اثر .

ا ـ عندما تنارفتنا قمة « موطاروني » اعلى قمم جبال الالب طالعتنا هناك أطلال قصر كبير وراء كنيسة القرية ، ولم تكن في القصر نافذة واحدة وان بقي هيكله العام شامخا صامدا على راس الجبل ، يحدث عن عسز قديم عدا عليه الزمن لكنه لم يستطع ان يطوي آثار مجده الماضي ويمحوها محوا ، وسألناه ، اهذه بعض افاعيل الحرب ؟ فقيل لنا ، كلا ، وانما تلك بفايا « الفندق الكبير تخلفت عن حريق هائل احدثته شرارة كهربائية منذ سبعة أعوام » ،

٢ ـ وكان قطار الجبل قد بلغ بنا آنذاك أقصى رحلته ، فشعلنا عن الحريق والاطلال بترتيب متاعنا في فندقنا ، ثم شعرنا بالتعب فاكتفينا بأن نجلس في الشرفة العليا ، نطل على البحيرات الخمس وهي تبدو في قيعان الجبال كدموع في مقلة الطبيعة ، ونصغي الى رنين الاجراس المعلقة في رقاب الابقار والاغنام . السارحة في الرعي المباح .

٣ ـ وحان موعد العشاء ، فأتيح لي أن أرى هذه الجماعة من النزلاء الذين آثروا هذه الحياة الهادئة المترفعة ، غير أني لم أطل النظر اليهم ، فقد صرفتني عنهم فتاة شابة ، كانت تقوم في خدمتنا في قاعة الطعام ، قد اجتمع فيها الحزن مع الشراسة والجمال ، وظللت أتبعها نظري وهي تنتقل بين موائد الطعام ، رهيبة في صستها ، وصلابتها ، وأساها .

وافتقدتها ونحن جلوس في بهو السمر بعد العشاء فقالت زميلة لها • \_\_ انها خرجت !

فأدهشني ما سسمت . اذ كانت العاصفة حينذاك في ذروة عنفوانها ، والليل قر ( بارد ) مظلم . تتناوح فيه الرياح بين جدران الجبال ، فيسمع لها صوت أشبه بعزيف الجان في العفر الموحش .

وعدت أسأل . وأنا أدنو على النار ألتمس دفنا .

\_ أفي مثل هدا الليل تحرج فتاه ا

أجابت صاحبتها ٠

\_ كذلك تفعل (أما) كل مساء لا يصرفها عنه صارف من عصف الريح او تساقط الجليد او اشتداد البرد أو حلوكة الظلام، ولا يردها عنه راد من ضغط العمل أو كثرة النزلاء .

خیر آني لم آند آری الفتاة تحمل الینا طعام الصباح حتی بادرتها
 سؤالی •

ــ أين كنت (يا أما) في ذلك الليل الحالك العاصف ا

فاجفلت برهة . وقد ازدادت ملامحها صراحة وحيدة • ثم اجابت وعينها على خرانب الفندق الكبير •

ـ أزور هذه الأطلال ٠٠

وانطلقت ٠٠٠

ثم انتهزن فرصة صفاء الجو بعد انحسار العاصفة ( بعد انكشافها ) • فخرجت في المساء الرقيق التسس الطريق الى الاطلال ، وأخذت أحوم حولها حتى لمحت ( ١٥١ ) آتية من بعيد . فوقفت حيث كنت ، أنظر اليها وهي تطيف بالهيكل • ثم توارت عني في ظلال الاعمدة الحجرية الضخمة ، وهناك سمعتها تنشج نشيجا عاليا ( تبكي بعسوت) رددت الخرائب صداه . فتجاوبت به السفوح الصخرية في رنين رهيب ( مخيف ) يشبه السواح •

وغابت ( اما ) نترة خاتها الليل كله . ثم بدت على باب القصر كشبح يتمسك بين الخرائب في الظلام الدامس ٠٠

ع ... نشات ( اما ) حرة طليقة فوق احدى قسم الالب العالية واشتهرت في مساها الماكر الملاحة والقوة والعناد ، تنطلق كالغزال الشارد فتتسلق السفوج و تعالى النسم ، وتنزلق على الجليد ، وتتجول في متاهات الغابات

( الغابات التي يتيه الانسان فيها ) دون ان تفزع او تخاف وكان ابوها صاحب هذا الفندق الكبير ، وأمها مجرية حسناء اورثت فتاتها مع الجمال عشق الحرية ، وشدة المأس ، كانت زهرة الجبل وزينة الالب ، والنجمة المتألقة في ذاك الافق العالى .

٢ ـ ذات مساء أقيم حفل ساهر في الفندق الكبير تحية لكبار النزلاء من الاثرياء (الاغنياء) وقد كرهت (أما) ان تشارك في الحفل • والحرب قائمة ، فانطلقت الى منعزل ناء (بعيد) • ثم لم تك ساعة او بعص ساعة ، حتى سسعت هرجا وصياحا ميزت فيه صرخات استغاثة ، فالتفتت نحو الفندق الكبير . فاذا السنة النيران تندلع من نوافذ ساطعة اللهيب •

وجرت مذعورة الى هناك، واندفعت نحو النار تنادي والهة •

فحال القوم بينها وبين باب القصر ، وحبسوها في مأمن لا تستطيع منه فكاكا ، حيث قضت ليلها فيه هادرة ، هائجة ، معولة ( باكية ) حسى أسفر الصبح ، فأخلى الحراس سبيلها لترى جثث اعزائها ، وأطلال عالمها المنهار ( المتهدم ) •

وأبت بعد ذاك ان تتخلى عن هذه الخرائب ، حيث أعدت لها مرقدا في احدى الحجرات المهدمة ، وبقيت على ذاك ثلاث سنوات طويلات ، سم تر اثناءها الا منطوية على نفسها تحدق في اطلال دنياها ، وتنوح على ماكان وراح .

ثم دعتها صاحبة الفندق الثاني ، واكرمت وفادتها ورضيت ان تنرك لها من الحرية ما لا يسمح بمثله لزميلاتها ، تعمل حين يحلو لها العمل • وتخرج اذا طاب لها الخروج ، لا تسأل عن شيء مما تفعل ، ولا تواخذ على خطأ او اهمال مراعاة لشعور الحزين •

تلك هي ـ كما سماها اهل القرية ـ حارسة الاطلال ٠٠

« الهلال: بنت الشاطيء »

( خديجة فتاة صغيرة بائسة ، وضعتها امها محبوبة في دار من دور الفنى تعمل فيها ، لتساعد أسرتها البائسة على العيش ٠٠ فيذات يوم سمعت ربة الدار صياح خديجة ٠٠٠ ورأت أمها تضربها ٠٠ لانها توهمت انها سرقت ٠٠٠ انقذتها من امها ٠٠ وراحت تستفسر ٠٠ لم تكن خديجة الا فتاة أمينسة عزيزة النفس ))

### عناصر الموضوع:

- ١ ــ من هي خديجة واين تعمل وما هي نفسيتها
- ٢ \_ عطف ربة الدار الثرية عليها واحسانها لامها
- ٣ ـ توهمت والدتها بأنها سرقت . . . فراحت تنزل بها ضربا
  - ع \_ شفقة ربة الدار على خدىجة وابعاد والدتها عنها
    - ٥ \_ بكاء ربة الدار على المظلومة خديجة
    - ٦ \_ شرح ربة الدار لمحبوبة براءة خديجة
- ٧ ــ انجلاء حقيقة القصة بخبرة نفسية خديجة وروحها الطيبة
- ٨ ــ اعجاب ربة الدار وزوجها بخديجة وازدياد مودتهما لها ولاسرنها .

١ ـ كانت خديجة كاعبا ( فتاة ) تعمل في دار من دور اليسسار (الغنى) ، تقبل مع الصبح المسفر فتنفق ما تملك من نشاط في خدمة اهل

الدار ، وتعود مع الليل المظلم الى بيت ابويها فتنفق الليل فيه ، وكانت راضية بهذه الحياة ، باسسة لها على شيء من حزن كان يستقر في قلبها ، ويتغلغل في ضميرها ، ولا يبين عنه لسانها ولا وجهها ، كانت تفكر من غير شك في بؤس ابويها واخوتها الصغار . ولكنها لم تكن تعبر عن هذه الخواطر الكئيبة البائسة بلفظ او لحظ او حركة ، انما كانت تخفي حزنها كما يخفي البخيل كنزه ،

٢ ـ وكانت ربة الدار محبة لخديجة ، رفيقة بها ، عطوفة على اهلها ،
 تبرهم كلما سنحت لها الفرصة ، وتحسن اليهم كلما اتيح لها الاحسان ،
 وكانت كثيرا ما تدعو أمها محبوبة الى الدار ، وتكلفها بعض العمل اليسير الهين أو الغليظ الضعيف ، تأجرها عن ذلك ، لا بالقروش التي تضعها في

بده . و كن بالثوب تهديه اليها من نيابها . او من ثياب ابنائها وبناتها . او من ثياب زوجها و بنائها و بناتها . او من نياب زوجها و بنيها • ولم تكن تتف عمد هذا النوع من السر . وانما كانت تحرص على ال يكون رفقها بالأسرة معددا . وعطفها عليا متصار •

س وفي ذات يوم سمعت ربة الدار في فناء بيتها من نحو حظيرة الماشية صياح امرآة تصيح وبكاء فتاة تبكي وصوت عصا يلهب جسسا بصرب متصل وسراخ صبية يجأرون بالشكاة (يسرفعون الصوت) فنخرج من حجرتها مسرعة ولا يروعها الا محبوبة قد آلقت ابنتها على الارض واخذن بشعرها الطويل الجسيل تجذبه باحدى يديها جذب عنيفا ويدها الاخرى ترتفع وتنخفض بغصن يابس ، وغير بعيد من هذا المنظر الاليم طبقان من خزف قد نحيا ناحية ، ومحبوبة تنظر اليها ونسآل عنهما الفتاة . بينما تمعن يدها في جذب الشعر وتسعن الاخرى في رفع العصا وخفضها .

غ وقالت ربة الدار منكرة • ماذا أرى ! ماذا اسمع ؟ ثم اسرعت الى محبوبة . فردتها عن الفتاة وانتزعت من يدها العصا . والى الفتاة فأنهضتها وفرقت بينها وبين امها • ولكن محبوبة أمعنت في بكاء متصل فيه شهيق وزفير • ثم لم تلبث ان اخذتها نوبة عصبية من هذه النوبات التي تأخذ امثالها من النساء حين يسعن في الشهيق والزفير ، حتى اضطرت ربسة الدار الى ان تنضحها بشيء من ماء لتردها الى الاتزان والسكون •

و \_ فلما ثابت محبوبة الى نفسها (عادت) واستنبأتها ربة الدار عن النبا (شأنها) وخطب الفتاة . سبعت منها كلاما لم يكد يبلغ نفسها حتى مدرعنا له عزارا و سبعت منها « انها وجدت في زاوية من زوايا بيتها النبتين ، فلم تشك في ان ابنتها تخون سادتها ، وتسرق ما في دارهم من عناع ولم يبق اذن الا ان نسرق ، فنخون من يحسنه ن اليها والسى مناع ، ولم يبق اذن الا ان تسرق فندخل الشر على اهلها ، وتزيد عيسهم سقا الى ضيق ، وحياتهم شقاء الى شقاء . ان لنا ابنة سارقة تخون سادتها من على من مناع » و

٦ ـ قالت ربة الدار ، وقد كفكفت عبراتها : على رسلك (عاسى مهلك) ايتا الملرأة! فإن ابنتك لـم تسرق هذين الطبقين ، وانسا كلفتها ان تحملها اليكم امس مع الليل ، وفيهما شيء من طعام . كدابي معها دائما . وما ارى الا إنها قد نسيتهما حين اقبلت على عملها مع الصبح .

قالت محبوبة :

انها لم تحمل الينا أمس طعاما كما أنها لم تحمل الينا طعاما قط .

٧ ـ وانجلت القصة بعد قليل . وتبين ان خديجة كانت تستحي أن ترفض ما نكلفها سبدتها ان تحسل من الطعام الى آهلها • وكانت تستحي آن تحمل الى اهلها هذا الطعام ، فكانت اذا خرجت بالطبق او الاطباق تخففت مما فيها ، تهديه الى الفقراء ان وجدت في طريقها الفقراء . وتلقيه الى الكلاب ان لم تجد في طريقها الا الكلاب ، وتلقيه في عرض الطريق ان لم تجد في طريقها ناسا ولا كلابا، ثم تضع الاطباق في زاويه من زوايا البيت، فاذا أصبحت عادت الى الدار باسمة ظاهرة الرضا ، كأنها قد وسعت على قاذا أصبحت عادت الى الدار باسمة ظاهرة الرضا ، كأنها قد وسعت على الطبقين ، ولم تذكرهما الاحين رات أمها مقبلة تحملهما ، وتسألها في غلظة عنهما : اين كانا ومن اين سرقتهما ؟ ثم لا تسهلها ولا تنتظر منها جوابا ، وانما تجذب شعرها باحدى يديها ، وتلهب جسمها بذلك الغصن اليابس في يدها الاخرى ، ويأخذها الغضب فتصيح ، والفتاة يأخذها البكاء

منذ ذلك اليوم عرفت ربة الدار ان خديجة خادم لا كالخدم ،
 وفتاة لا كالفتيات ، فآثرتها بالمودة ، واختصتها بالحب • وقصت على زوجها
 القصة آخر النهار . فرق للفتاة واهلها . وأوصى امرأته بها وبهم خيرا •

« المعذبون في الارض: الدكتور طه حسين »

((اسرة بائسة ٠٠٠ كان ربها يشتفل ليله ونهاره لتأمين حياة أسرته ٠٠ له ولد صغير تاثر لابيه ٠٠ ضحى براحته ودروسه ليساعده دون أن يسدري الوالد ٠٠ كان يشعر الولد بان مشاغل الليل خفت عنه ، ولكنه يعزو ذلسك الى نشاطه ٠٠٠ اما الصغير فقد بدأ يقصر في دروسه ، وينال توبيخ مدرسه وأبيه دون أن يعرف أحد حقيقة أمره ٠٠ وأخيرا عرف أبواه قصته )) ٠

## عناصر الموضوع:

- ١ ــ شكوى الوالد لاسرته من مشاغل الليل والنهار
- ٢ قيام الصغير بتقليد خط ابيه ليساعده على شغل الليل
- ٣ ـ شعور الوالد بالكسب المضاعف والراحة ، دون أن يدرى الحقيقة
- ٤ ــ بدا التعب يظهر على الصغير . . وعلى ذلك تقصيره في دروسه ،
   وغضب والده عليه
  - ٥ ـ ازدياد توبيخ الوالد ، ومثابرة الوالد على مساعدته سرا ،
    - ٦ تفكير الولد في العودة الى الاعتناء بدروسه
- ٧ لما حان وقت المساعدة نهض دون ان يشعر . . سقوط الكتب . . ضحيحها
- ٨ ـ يقظة الوالد للصوت . . . انكشاف الحقيقة . . . موقف الوالدين من ابنهما .
- ١ كان الوالد يبني آمالا كبارا على نجاح ابنه في الشهـــادة الابتدائية . حتى يستطيع آن يلحقه باحدى الوظائف . ٠٠ فيخفف عنه الحمل الذي أثقل كاهله ، وحرمه الراحة ، وأدناه من المرض ، لذلك كان دائب العناية به ، شديد الحرص على وقته وتوفير الراحة له ، وكان يتساهل معه ان لاح عليه تقصير ، ليدركه بما تلجئه اليه الضرورة من أعمال انسافية ، يتحملها برغم ما تسبب له من اعتلال صحته ، وضعف أبصاره . فهو يقوم يتدملها برغم ما تسبب له من اعتلال صحته ، وضعف أبصاره . فهو يقوم ليلا بعد الفراغ من عمل النهار بكتابة عناوين المشتركين لبعه صدور النشر . وكان يقول لزوجته واولاده :
- ان العمل بالليل يكاد يذهب بنور عيني ٠٠٠ ولكن ما حيلتي وليس منه بد؟

وذات ليلة ، قال له ابنه معقبا على هذه العبارة :

- تعلم يا والدي ان خطي قريب الشبه من خطك ، فهل أساعدك؟ فأجابه والده على الفور بصوت شاعت فيه نوازع الحنان:

ـ لا ، لا يا بني أنت في حاجة الى كل دقيقة تمر ، فاحرص على وفتك!

٢ ـ غالب الغلام النوم في تلك الليلة ، وظل مستيقظا انى ان تيقن آن أباه قد استغرق في نومه ، وأنه لن يصحو الا بعد ان يتنفس الصبيح ، فنهض ، وتسلل فمشى الهوينا على أطراف أصابعه الى الحجرة التي اعتاد أبوه ان يكتب فيها ، ودلف اليها (مشى بطيئا) وئيد الخسطا ، خفيسف الحركة ، ثم أشعل المصباح وجلس الى المكتب ، وشرع ينسج على منواله في حذر ، وكله حرص على أن يتشابه الخطان ،

كان يكتب في سرور وعجلة يشوبهما قليل من الخوف ، فاذا أعيت الكتابة ، وكلت يده (ضعفت) وضع القلم ، وفرك احدى يديه بالاخرى ، ثم استأنف العمل ، وكان كلما توهم او مر بخاطره ان احدا يراقبه من اهله، كف عن العمل وتلمس الباب ليستمع هناك ان كانت حركة او همسة .

ولما نال منه التعب ، وألح عليه النوم ، واختلطت امامه الكلسسات أطفأ المصباح واخذ مكانه من السرير ، ثم استسلم لنوم عميق . ولم يستطع ان يستيقظ في موعده الذي اعتاد ان يقوم فيه من النوم كل يوم . ولم يقم كعادته نشيطا لكنه تكلف ذلك امام اهله .

٣ ــ انتظم عقد الاسرة حول المائدة في اليوم التالي . وكان السرور يشع في نفوسهم جميعا ٠٠ فقد راوا والدهم على غير ما عهده فيه ، باسم الثغر ، طلق المحيا « ضاحك الوجه » ، لين الحديث . يكاد يسيل رقـــة وعذوبة ، واخيرا ربت على كتف ابنه الاكبر ، وقال :

ــ يسرني ان تعلم ان والدك جم النشاط كثير الانتاج ، وانه ما زال في عزم الشباب • وحسبي في الاستدلال على ذلك أني قد انجزت في نيلتي

المنصرمة في مدى ساعتين ، اكثر مما كنت اعمل في كل ليلة بمقدار الثلث دون ان تفتر عزيمتى ، او تكل يدي ٠٠٠

فبادل الصغير والده هذا الشعور بالسرور ، وهو يقول في نفسه

- مسكين انت يا والدي ! لك الله من بائس ! تراكست عليك الهموم ، ونالت منك السنون ، وما زلت ثقيل الحمل • كثير التبعات ، وليس لكسند ولا عضد ، سأضاعف هذا الجهد في مواصلة العمل ليدوم لك هذا الشعور بالقوة •

٤ ـ وقد بر الغلام بوعده « وفي به » وكان يختلس الوقت الذي يصرفه في معاونة اخيه من وقت راحته ٠٠٠ فكان يقوم في الصباح منهوك القوى ، متعب الجسم ، محطم الاعصاب ، وكان عندما يشرع يستذكر دروسه يداعب الكرى اجفانه ، ولم يستيقظ الاحينما صاح به أبوه وهو يصفق بكلتا يديه في جلبة « صوت » وضوضاء ، يقول :

- جميل منك هذا النوم ، لملك قضيت يومك في قطع الاحجار وجمع الاخشاب من الغابات ، انك اذا في حاجة الى الراحة والنسوم ٠٠ انهض! انهض! فغير لائق بمثلك ان ينام ٠٠

٥ ــ تكرر ذلك من الولد • وتكرر من ابيه تأنيبه وتعنيفه ؟ حتى تولد في نفسه الشعور بكراهية المدرسة والدروس • • • ولاحظ والده منه ذلك ، فراقبه عن قرب ، ورسم له خطة ينتهجها ليعود الى سيرته الاولى • • واكنه لم يظفر ببغيته ، فاستشاظ غضبا واخذ يوبخه على تفريطه واهماله •

فكانت هذه الكلمات تنال من نفس الصغير ،ولكنه كان يلتمس لابيه شتى المعاذير ، ويقول في نفسه :

\_ سيتضح الامر في يوم ما ، ويعلم والدي حينئذ انني لست متكاسلا ح الا ان الرجل لما طال به الامر ، ولم يتأثر ابنه في الموعظة ،اهمله اهمالا تاما • وما ان رأى الغلام ذلك من ابيه حتى اعتلت صحته ، وأسرع النحول والذبول، فضوى جسمه « ضعف » ، واسفر لونه « وغارت عياء وتخدد جبينه حتى قرر ان ينقطع عن مساعدته . ويعود الى المواظبة عسر دروسه • »

٧ - اعلنت دقات الساعة ان الليل قد انتصف ، وان موعد في مستقد حان ، فاخذ يتقلب في فراشه كالمحموم ، وطار عنه النوم ، واسبسب به القلق ، واحس انه يوشك ان يرتكب جريمة اذا قعد عن متابعة نعون لابيه ، فتسلل الى حجرة المكتب ، واخذ مكانه منها ، وقبل ان يستقس لم مكانه ، طاشت من يده حركة اطاحت ببعض الكتب . فأحدث سقونها على الارض صوتا مزعجا قطع سكون الليل المطبق من حوله ، وبعث الرعب في قلب الفتى ، فتصبب من جبينه عرق بارد ، وأسقط في يده « تحير » ، وها ي نفسه :

## ــ ماذا يكون موقفي لو استيقظ والدي ورآني هنا ؟ •••

صار يخيئل اليه انه يسمع وقع اقدام تقترب منه • فينصت لهست ويلتنفت يسينا وشمالا ، ويسفي الوقت ولا يرى شيئا ••• ولكنه تملك مرعب شديد ، وخشي فاجعة النهاية . وسوء العاقبة •• قام الى الباب عدد من ثقب المفتاح •

ولما ايقن ان احدا لم يقم من مضجعه ، وان السكون لا يزال محب الطمأن باله وزالت وساوسه . ورجع الى مكانه ليتم عمل ليلته بهسساط ونشساط ٠٠٠

٨ ـ لم يدرك الغلام ان سقوط الكتب أيقظت والده • وها قد بفتح الباب ، ويقف وراء ابنه ، ويطل برأسه الاشيب من فوق مديس « كتفيه » . ينظر الى حركات يده ، وهي تسطر العناوين ، فتسم مكانه ، وغمره شعور مستزج بالالم والسرور • ولم يستطع ان يتساسس نفسه ، فسقطت من عينيه دمعتان على يد الغلام . فاتتبه لمكان ابيه .فارط وفزع ، وصرخ صرخة عالية • • • وفي تلك اللحظة احتضنه والده ، قليل

ا بين عينيه ، والولد يصيح وهو يرتجف .

\_ اغفر لي يا والدي ! لنأعود ! لن أعود أبدا ٠٠

والاب يقول له في اضطراب:

\_ لا عليك يا بني! أنا أحق بعفوك • لقد سببت لك الآلام ، وجلبت لك الامراض • اهدأ يا بني!

وأخيرا حمل ابنه بين ذراعيه ، وأسرع به الى أمه ، وهو يقول :

ـ قبلي هذا الملاك الكريم ؟ انه ضحى بصحته ، وأودى براحته ، وأذاب حشاشة قلبه ، وبذل كل ما يستطيع من أجلنا ، ولقد ضرب اكبر مثل من أمثلة التضحية والايثار (تفضيل الغير على النفس) اذ حرم نفسه النوم، وباعد بينها وبين الراحة منذ زمن بعيد ليعاونني •

ثم اختنق صوت الاب ، ولم يستطع ان يتم حديثه ، بينما الام ضمت ابنها الى صدرها بحنان وشفقة وانهالت على جبهته لثما وتقبيلا ، دون ان تستطيع الكلام .

« الهلال \_ عن الايطالية \_ تلخيص وهبي اسماعيل حقي »

طفلان صغيران ضلا في شارع خيم عليه الظهار ٠٠٠ ذعرهما ٠٠٠ مشيتهما ٠٠٠ يقلبان النظر في وجوه الناس ١٠٠ اشفاق الناس عليهما ٠٠ ماذا فعلت من أجلهما! بعد قليل تبينت امرأة تبحث عنهما بلهفة ١٠٠ لم تكن الا أم الصغيرين ٠٠٠ قص هذا المشهد؟

### عناصر الموضوع:

- ١ ـ وقوع نظرك على الطفلين
- ٢ \_ حالتهما في الطريق وهيئتهما
- ٣ \_ حالتهما النفسية ٤من خوف واضطراب
  - ٤ ــ نظرة الى ما يبديه الطفل وأخته
    - ٥ \_ اسراع الناس اليهما
    - ٦ ــ شعورك واهتمامك الخاص
- ٧ ـ نظرة الطفل الى الناس وانكاره لهم ، وتعلقه باخته
  - ٨ اقبالك عليهما وتسليتهما
    - ٩ \_ ظهور امهما

ا \_ في ساعة عريت الارض الا من أواخر الناس وطوارق الليل، بينا أمد عيني وأديرهما في مفتتح الطرق ومنقطعة ، اذ انتفضت انتفاضة الذعر، ذلك حين أبصرت الطفلين ٠٠٠

حيد الطريق ( الرصيف ) في ذلة وانكسار ، وتحسب اقدامهما من البطء والتخاذل لا تمشي ، بل تتزحزح قليلا فكأنهما واقفان • اكبرهما تعد عمرها على خمس اصابعها ، والاخر طفل يبلغ ثلاث سنوات • ينحدران في أمواج الليل وقد نزل بهما الهم في البحث عن بيتهما •

س تنبين الخوف في عيونهما الصغيرة ، وتراه يفيض منهما على ما حولهما ، حتى ليحسب كلاهما أن المنازل عن يمينه وشماله أطفال مذعورة! • ويتسحبان وراء الاشعة المنبثة في الطريق ، كأن المصابيح هي طريق قلبهما الصغيرين!

منقطعان في ظلام الليل وليس الارض أهنأ من ليل الطفل النائم ، فهل يكون فيها أشقى من ليل الطفل الضائع ، عليهما ذل اليتممن الاهل ، ومسكنة الضياع بين الناس ، وظلام الطبيعة وكآبتها .

٤ ــ رأيت الطفاة تشد على يده بيديها معا كأنها مذ علمت أنها ضائعة تحاول ان يطسئن أخوها الى أنه معها ، ولن يضيع ، وانه معها ! فيا لرحمة الله !

وقد أسندت منكبه الى صدرها وهي تبشي ، فلا أدري ان كان ذلك لتحمل عنه تعبه فلا يتساقط ، أو ليكون بها أكبر من جسمه الضئيل فسلا بخاف .

أما اللفل فستدل خاشع • يقلب في وجوه الناس نظرات يتيمه ترتد على قلبه آلاما لا رحمة فيها . اد يشهد وجوها كثيرة ليس لها ذلك النسكل الانساني المحبوب الدي لا يعرفه الطفل الا في اثنين ، أمه وأبيه !

٥ ــ وما أسرع ما تناهض الناس واطافوا بهما . وما أسـرع ما لاذ
 المسكين باخته ( التجا اليها ) واستسلك بها .

٣ ـ ونظر الي أنا أول رمقة « نظرة » . فذكرت أطفالي ، فتزلزل قلبي ولن يطيق من كان له طفل ان يرى صغيرا ضائعا في الطريق يستهدي الناس الى أهله ويبكي عليهم ، أو طفلا جائعا يعرض على الناس وجهد المنكسر . ويستعطهم بصوته المريض ان يطعموه ، أو طفلا يتيما قد تكل أهله « فقدهم » وضاق بقسوة اوليائه ، فانطرح في ناحية يبكي وينفجع ويسأل من يعرفون الموت : أين أبي أين أمي ؟ •

٧ ـ واطمأن ذلك الطفل الى صدر أخته ومال برأسه عليها ، ثم أطلق عينيه فينا جميعا ، فما حسبته اراد الا ان يخبأ في قلبها أفكاره الصغيرة ، ثم ينظر الى هؤلاء الناس نظرات مجردة بلهاء كما ينظرون هم اليه ، اذ لم ير فيهم من فتح له ذراعيه ، ولا من حمله ، ولا من تحنى عليه ، و لامن ضحك له ، ولا من أعطاه شيئا يأكله ،

٨ ــ وسألوا الطفلين أسئلة سياسية ١٠ وما وطنهما ؟ وما جنسهما ؟ من أي شارع ومن أي والد ؟ ولما رأيت حيرة الطفلين ، ضممتهما السي وآلهيتهما ببعض قطع من الحلواء ، فطعما واستضحكا وتطعما الحياة جديدة آمنة ، والطفل لا يعرف مستقبلا ولا ماضيا ، وما هو الا حاضره ، فان عيب بأمره فأوجده ما يلهو به ، فهذه هي سعادة الطفولة . وقدرت في نفسي انها من هذا الشارع الذي نحن فيه . فقلت : ان أهلهما على أثرهما،

و معلت أستأني « أتمهل » وأنتظر ، وبينما نحن على ذلك اذ ارتفع سواد مقبل ، فتبينت فاذا امرأة تهفو « تسرع » • • • وكأنها تنماق بقوة تحترق في داخلها . ثم اخذتنا عيناها فاذا هي أم الطفلين، تبدو من لهفتها و استطارتها لولديها كأنما تحاول ان تخطفهما من بعيد بقوة قلبها • وما عرفت انها هي الا بأن روحها كانت منتشرة على وجهها ، ملموسة مسن فظراتها الى الصغيرين •

وهل الطفلان (صاحا صيحة الفرح) لما أبصرا أمهما ، ونفضا أيديهما فقض الاجنحة ، ثم آكبت هي عليهما بجسمها ومدامعها وقبلاتها ، والتحسا بها التحام الجزء بكله . واشتبكت الاذرع حنى لا تفرق بين ثلاثتهم في معابي الحمد الا بالكبر والصغر .

وذهبت المرأة بالصغيرين ٠٠٠

« السحاب الاحمر : مصطفى صادق الرافعي »

قصة رمزية

هنالك قمح لونه اسود ٠٠٠ ما كان بالاسود ، لكنه راح يفتخر بنفسه وزهره ، جاءت العاصفة فلم يطاطيء رأسه كبقية الاعشاب والازهار فاحرقته العاصفة ٠٠٠ تخيل قصة القمح!

### عناصر الموضوع:

- ١ ــ رأيت القمح الاسود في الحقل فعجبت من أمره
- ٢ ــ هل ينبئك الطير عنه ، أم الصفصافة الهرمة
  - ٣ \_ الفمح المنتفخ كبرا قبل ان يسمود
- } \_ هبوب العاصفة ، طأطأت الاعشاب رؤوسها الا هذا القسح
  - ٥ ــ هدوء العاصفة ، واحتراق القمح بها جزاء تكبره .

١ ــ اذا اتفق لك عقب اعصار (عاصفة) ان كنت تسشي في حقل ينمو فيه القمح الاسود، فقد تكون لاحظت أنه محترق فاحم، كأن شعلة سن نار قد مرت عليه ٠٠٠ فلو سألت عن السبب لأجابك الفلاح بأن: «هــذا من فعل البرق»!

٢ ـ ولكن كيف فعل البرق هذا ؟! سأنبئك بما نبأني به العصفور ، وقد سمع العصفور القصة من صفصافة هرمة نمت ، ولا تزال تنمو بجانب حقل القمح الاسود ، وهذه الصفصافة طويلة سامية المقام ، لكنها في نفس الوقت هرمة متغضنة (متجمدة) وقد انفطر (انشق) جذعها من القمه الى القاع ، ونما العوسج (الشوك) من خلل الشق ، وتقوست الشجرة ، وتدلت فروعها حتى كادت تمس الارض ، وبدت كالشعر الاخضر الطويل ،

وكانت أصناف مختلفة من الغلال تنمو في الحقول المحيطة بشجرة الصفصاف شعير وقمح وشوفان ـ شوفان جميل ، تبدو سنابله حين تنضيج كجماعة من طير « الكناريا » الاصفر ، جاثمة فوق أحد الفروع ، وكانت سنابل الغلة مباركة غنية بالحب ، وكلما ازدادت به امتلاء ازدادت رؤوسها انحناء ، تواضعا وتقى ً .

س وكان هناك أيضا حقل من القمح الاسود .منبسط أمام الصفصافة الهرمة ، وكان هذا القمح الاسود لا ينحني كبقية الغلال ، بل يقف جامدا مزهـوا •

قال: « اني غني كالقمح سواء بسواء . وأنا الى ذلك اجمل منه كثيرا ، وزهري جسيل كزهر التفاح ، ومنظري كسنظر رفاقي سار ، فهسل تعرفين شيئا هو أجبل منا أيتها الصفصافة الهرمة ؟ »

فأحنت الصفصافة رأسها كأنها تقول: « أجل ، أعرف على التحقيق!» لكن القمح الاسود انتفخ عجبا وقال: « هذه شجرة بلهاء! لقد هرمت حتى نبت العشب في جوفها » •

٤ ــ وهبت عاصفة مخيفة ، فطوت جميع أزهار الحقل ورقها ، أو طأطأت رؤوسها عند مرور العاصفة ، أما القمح الاسود فقد ظل واقفام منتصبا .

فقالت الزهور « طأطيء رأسك كما نفعل! »

فقال القمح « لا حاجة بي الى ذلك! »

وقالت الغلال • « طأطيء رأسك كما نفعل » فملاك الزوابع يجيءالى هنا طائرا وله أجنحة تمتد من السحاب الى الارض ، وسيطرحك أرضا قبل أن يتسع لك الوقت لطلب الرحمة! »

فقال القسح • « لا . لن اطأطيء » •

وقالت الصفصافة الهرمة • « ضموا أزهاركم ، واطووا أوراقكم ، ولا تحدقوا في الوميض ( لمعان البرق ) اذا تكسرت السحب • ان أبناء آدم أنفسهم لا يجرءون على هذا ، لان في الوميض تنبين سماء الله ، وهذا منظر يخطف حتى أبصار البشر ، فما بالكم بمثلنا اذا تجاسرنا على الثبات ، ونحن أقل من الانسان مرتبه ؟ • »

عمال القسح الاسود: « أنحن أحط مرتبة حقا ؟ حسنا! فسأنظر الى

سماء الله رأسا » وحدق من زهوه وخيلائه في البرق غير وجل ولا هياب (خائف) • وكان البرق شديدا بدتمنه الدنيا كلها وكأنها تشتعل اشتعالا.

ولما مرت العاصفة تنفست الزهور والغلال من جديد ، وقد أنعشها المطر كثيرا ، اما القمح الاسود فقد أحرقه البرق وتركه اسود كالفحم ، فوقف في الحقل نباتا ميتا لا نفع فيه .

ولو حت الصفصافة الهرمة بفروعها يمنة ويسرة في الهواء • وتساقطت قطرات من الماء من ورقها الاخضر كأنها تبكي • وسألتها العصافير:

ـ ليم تبكين ؟ ان المقام هنا حسن ، فانظري كيف تشرق الشمس ، وكيف ينجاب السحاب « ينكشف » عن السماء الصافية ، وكيف يطيب عبير الازهار ، فلماذا تبكين اذن أيتها الصفصافة الهرمة ؟ »

وأنشأت الصفصافة تتحدث عن زهو القسح « تكبره » وعجرفته ، وعن العقاب الذي نزل به .

وأنا الذي أروي هذه القصة قد سمعتها من العصافير ، قصتها على ذات مساء حين سألتها أن تروي لي قصة .

« اقاصيص هانس اندرسون : تعريب محمود الدسوقي »

شقيقان ، طالب وطالبة كانا مفترقين ، ثم نزلت الاخت على اخبها ، تشاركه في دراسته ، ١٠٠ فرح الاخ المريض باخته ، ١٠٠ فترة الفحص كيف قضياها ، ، فوزهما ، ، وفرحهما ، ، بعد وهلة وقعت الاخت في المرض الذي نجا منه اخوها ، ، كانت الاصابة قاضية ! ،

تخيل حياة هذين الشقيقين في قصة تعنى بوصف نفسيتهما وعواطفهما اثناء الموت!

## عناصر الموضوع:

- ١ ــ حالة الاخ حين رأى أخته . . ووصف لقائهما
- ٢ حياتهما الجديدة المشبتركة في المدرسة وعند الفحص ، ووصف فوزهما
  - ٣ ـ وقوع الاخت في مرض شديد
  - } \_ حالتها في مرضها ، وسكينتها النفسية
    - ٥ \_ لحظاتها الاخيرة .

١ ــ ••• وأخيرا رأى أخته ؟

انه يعاني ألما شديدا من داء ألم "به ، وقد زاد شدة في نفسه أنه قلق، مضطرب عصبي ، كثير الجزع من المرض حين يكون وحيدا ، وكان على رغم ما يعانيه ـ يأبه ان يكتب الى اخته خشية أن يقلقها ، ولكنه لا يدري : كيف ناداها . وكيف جاءت ؟ ولكن مجيئها كان كمعجزة .

كان نائما في احد مهاجع المدرسة محموما ذاهلا ، لم يبد شيئا حيسن رآها فوق رأسه ، كأنه كان من لقائها على ميعاد ، ولكنه كم مرة علل نفسه بأن يلقاها : انتصب على سريره قاعدا ، مشدوها ، كأنه يغالب حلما مسن الاحلام في غشيته ، حتى اذا استوت على السير بالقرب منه ، وقد احتضنته بذراعيها ، وتناولها هو بذراعيه ، وحين أحس في عينيها ذلك الفرح المبهج، وشعر بأن فوق يديه يديها الحاملتين غبار الطريق ، حين شعر بهذا كله أيقن ان معه أخته الان ، وفعانقها وشدها الى صدره خشية ان تفر منه ثانية ،

لكم تغير الشقيقان بعد فراقهما! فما أبهت الكآبة على وجهيهما! ولكن ما همهما من ذلك ، وهما يلتقيان الان مرة ثانية ؟ لقد اكتسى كلشيء حولهما بالنور: المهجع القاتم . والمدرسة والنهار المظلم • تجاذبا بالايدي ، ولم يسمحا لها بالانفكاك • وقبل ان ينبسا بكلمة حمل الاخ اخته على ان تقسم له بأن لا تتركه بعد اليوم •

حجلا في استئجار غرفة يسكنانها معا ، وهي غرفة هادئة تعرش على احد جدرانها شجرة تعلقت به ، كأنهما يتمثلان فيها صديقا من اصدقاء الحقل . حستها يد الانسان في هذا المكان ،

لقد واصلا الدراسة بجد ، وكان اقتراب موعد الفحص لا يزيدهما الا جدا وقلقا • كانا يجلسان معا ، وكأن بين الاثنين هئوة عميقة تفصل بينهما • وكان المرض الذي الم" بالشقيق يحد من نشاطه • وهو الاناخوف ما يكون على نفسه من السقوط • لكنه قدم الفحص التحريري وهو واثق بالفوز . ولكن ما كان اقد ، فترة انتظار اعلان النتائج! انها فترة مظلمة ، عميقة • • • •

واخيرا جاء دور الفحص الشفهي ،فرجا الشقيق شقيقته ان لا تنتظره، لكنها جاءت ، وهي اكثر منه اضطرابا ، انه لم يبد لها تفاؤله بما قدم ، بل ربما زادها قلقا حين حمل اليها ما قاله وما لم يقله في فحصه ،

اقترب ميعاد اعلان النتائج ، وكم قلوب تخفق لهذا الميعاد !! ووجه الطلاب اسماء الناجحين معلقة على اللوحة ، ولكن الاخت لم ترد ان تترك أخاها يستقبل النتيجة وحده اشفاقا عليه من صدمة غير منتظرة .

خرجا من البيت ، لا يعرفان كيف يجوزان ، فمن وجل الى امل ، ومن استبشار الى خيبة ! وكلها عوامل تلح عليهما حينا . وتثقل حينا حتى يضيقا بها صدرا ، ولكنهما ، مع ذلك ، كانا يأملان .

دخلا فناء المدرسة ، وهما يثبتان اقدامهما المرتجفة خشية ان تخونهما طلبت الاخت الى اخيها ان يتمهل :

ـ لا تسرع كثيرا!

- أتريدين ان نستريح لحظة على هذا المقعد؟

لقد اراد ان يحمل الهدوء الى نفسه • ولكنه سرعان ما شديد اخته، وقال لها:

\_ لا . لنكسل طريقنا!

لم يجدا القائمة سريعا ، فلما وجداها اعادا تلاوتها مرة ومرة . وكأن عيونهما لم تقع على اسسائهما ، في اللحظة الاولى حتى اذا رأياها ، وأيقنا انهما فائزان لم يجدا ابلغ من الصمت الذي انتهى بمصافحة لا شعوريـــة عبرت عن غبطة عميقة ، ثم انطلقا بخطى واثبه في الطريق. لا يتلفتان ، كأما الدنيا كلها تلخصت عندهما في هذا الفوز ه

كادت أنفاسهما تتلاشى ، وكلاهما يردد للآخر .

ــ آخى! ٠٠٠

ـ أختي ! •••

قفزا درج الباب وثبا ، وانطرحا متهالكين • مغتبطين ، ثم قادت الاخت اخاها بيده الى صورة لوالديهما ، كانت معلقة فوق السرير في زاوية سن زوايا الغرفة وقفا أمامها ذاهلين ، كانما يسراز لها نبأ نجاحهما في الامتحان، ولما جاء وقت الغذاء لم يجدا في نفسهما حاجة اليه ، بل فصلا أن يقضيا هذه الفرصة في الحقول •

هل رأيت فراشتين رفافتين في الحقل لا تستقران ؟ انهما هما ٠٠! لم يستطيعا ان يتحملا هذه السعادة ، فهما يوزعانها من حياتهما على الاشياء من حولهما ،

تلك هي المرة الاولى ، منذ عدة اعوام ، اطمأنا فيها الى الكسلو والفتور ، فهما ينامان حتى تستوي الشمس ، وهما يملآن الغرفة كلاما وثرثرة فارغة ، وهما يعجزان المرآة بلون وجهيهما المعبر عن فرح مشهوب

بالتعب . يبتسمان ٠٠٠ يتعانقان . ثم ينسى كلاهما وجود الاخر ٠

٢ ـ في صباح يوم ١٠٠ استيقظت الآخت ، وهي بحس سداعا عنيفا في رأسها . يقابله تفل أليم باتجاه القلب ، ظلت قابعة في سريرها ، وعلى وجهها غشاوة قائمة . دعي الطبيب ٢٠٠ فأعلن بعد فحصها انها مصابة بسل خبيث ! ٠٠٠

لقد كان المرض شديدا ، وكانت حيلة الطبيب لا تغني . لان المرض وليد متاعب سنين طويلة أثرت في جسمها .

لبثت ساكنة ، ولكنها حين أحست انها ميتةانطلقت من آلامها ، واستعرضت بفكرها كل المراحل التي ألمت بحياتها ، فوجدت ان مهستها في الحياة قد أكملت : وان اخاها قد سلم من المرض ، فغمر وجهها فسرح مشع ، وقالت بنفسها :

\_ اننى انا فعلت ذلك!

إلا في بعض نومها العسيق، ترسل الانين اثر الانين كولد صغير • كانت الا في بعض نومها العسيق، ترسل الانين اثر الانين كولد صغير • كانت تنظر الاشياء والناس ببسسة راضية، وكانت نظرة اخيها اليها نظرة مغسورة فرحا • فكانت تناديه بشفتيها دون نداء، وتريد ان تشد يده بيدها، وتريد ان يسند رأسه الى رأسها على وسادة واحدة. عيناها لعينيه، ترنو اليه طويلا وهي صامتة، وحين تنهض حاملة رأسها بيديها تردد اسمه بلهفة •

لقد أحست أنه لم يبق من حياتها الا لمحات مختصرة . لكنها كانت تجد في اخيها المجزيرة المطسئنة في بحر حياتها المضطربة . وفجأة علا وجهها ذهول خفي طافح حنانا وإيمانا . فلم تشعر بآلم . واستحالت الكاآبة فيها فرحا وهاجا . لكنه فرح يتجلى بفرح الهي يتألق على فمها وعينيها .. فراحت ترجع في ذهولها :

آه! ما اسعدني!

دخلت في دور النزع • ولبثت شفتاها ـ في لحظات وعيها الاخيـر

تتمتمان • والناظر اليها يحسب أنها تردد شيئا • وقف أخوها على راس السرير جانحا عليها • انها لا نزال تعرفه • وتبسم له بسمة باهتة شاحبة ولكن شفتيها لا تزالان تتمتمان • وعيناها مغرورقتان بالدمع • ولكن • • لا يدري الناظر ماذا تريد المحتضرة أن تقول ؟ أما أخوها وحده فقد استطاع ان يكتشف سر ألفاظها المرجوعة كالانفاس الضعيفة : هذه الالمانية هي من آغنية محدوبة اللها غنياها مرارا • وردداها تكرارا • •

سه ۱۱ منتي نعم د ۱۱ مه م

ثم غرقت نوا المالاحة أو معمد ثم الطفأت .

مترجمة عن الفرنسية « لحول رومان : خليل الهنداوي »

في مساء عيد ... بين الافراح والمشاعل والانواد كنت على سطح منزلك ... منظر مثير آلم نفسك: منظر امراة عجوز يخرجها من غرفتها أربعة رجال باسم القانون .. يحجزون عليها ثيابها وامتعتها .. لانها لا تؤدي بدل الايجاد . قص هذا المشهد وتخيل العجوز وآلام نفسها في هذا العيد!

عناصر المرضم ع:

- ١ مياهج ليلة العيد
- ٢ \_ استماعك الى الصوت الذي دل على الفاجعة
- ٣ رجال اجتمعوا على عجوز يتقاضونها امتعة بيتها
  - ٤ هيئة العجوز وحالتها
- ٥ امتعة بيتها منثورة هنا وهناك ، وما تثيره من ذكريات
  - ٦ شعور نفسك أمام الحادثة .

ا ـ كانت أقواس النصر هيفاء تحت بنود ألوية تعاقدن عليها ، والانوار تتغامز متفاهمات عن بعد كأرواح الاحباب، وأجواق الموسيقى تنبثق من جسيع التوارع والزوايا . والكشافة تجوب الاحياء بطبولها دون ان يعلم من أين تجيء : وأثنى تعدو ؟ ولاسراب الطيار اتعزيف اذ تحلق في السماوات العلى باعثات من جوانبها الى الارض بذيول الضياء . ومن أحشاء المدينة يصعد هزج النشوة والظفر •

كل شيء يلمع ويموج ويهتف ويتلظى • وقد سرت الي عدوي الطرب . فها انا اعتلي سطوح الحمى لاشرف على فرح الفرحين . وانال منه نصيبى •••

٢ ـ وفي وسط الهتاف المنسجم تعالت نعمة شاذة ٠٠ وقفت عند الزاوية المشرفة على الديار المجاورة أبحث عن مصدر الاجيج (الاشتعال) وما لبثت أن عثرت عليه في فاجعة من فواجع البؤس العديدة ، تلك التي تذوب حيالها لفائف القلوب ٠

٣ ـ هناك اربعة رجال على أحد السطوح المحاذية ، يعالجون امتعة أخرجت من غرفة صغيرة . ويزجرون امرأة بينهم تتوسل وتنتحب ،مسكينة

احدودب ظهرها ، وقبحت هيئتها ، ونتر شتاء العسر على هامنها تليج الشيخوخة • لقد مرت شهور خسسة ولم تؤد بدل الايجار فتسلح المالك القوي بالقانون ، وحجز متاعها ليباع بالمزاد ، واما هي فتطرد طردا مسن الغرفة السغيرة القائمة في طرف السطح ، وتطرد من المنزل الى تحت قبة السماء •

خ ــ الجماهير السعيدة ترقب افاعي النور التي شرعت تناوى في الظلام، ترقبها وتهتف، والشيخة التسعة تجيل الطرف في حوائج ننتزع منها، تجيل الطرف وتبكي، وما كانت الدموع لتنقلب يوما ذهبا وفضي يفيها المدين، ويرضى بها الدائن.

هذه هي الطاولة التي تتناول عليها طعاسها الغث الجاف. وهذا هو المقعد الذي طالما جلست عليه تستطلع خبايا الليل البهيم. وهذه هي المرآة الكالحة البلور التي ترجع صورة وجهها الكئيب، وقامتها المسوخة. ودموعها الغزيرة •

وجيع • وجيع مشهد دموع الياس في المرآة الصلبة الباردة •

كم كانت تحرص على هذه الامتعة الحقيرة! هي تلمسها الساعـة ملاطفة شاكية ، شاكرة ، آسفة ، الا انها لم تبق لها ، فمن اين هي آتيـة بمثلها الان ؟

تعاون الرجل على اخراج اكبر متاع من الغرفة . فهـــروات الشيخة اليهم ، والزفير في صوتها يقطع الشهيق : هو ذا السرير ! السرير الذي طالما أنال اعضاءها الكلية راحة بعد مشقة النهار الطويل .

وضع السرير بجوار الحوائج الاخرى ، روقفت هي عنده .واستولى عليها الهدوء بغته ، وطفق رأسها ينحني ببطء حتى استقر عند نحرها ، وظلت كذلك كأنها في جمهودها تمثال الحزن على ضريح ميت حبيب ٠

۲ ــ الجماعات تضبج ، والمدافع تقصف ، والاضواء تجعل الليل مهارا
 وهاجا • غير انى لم اعد ارى سوى نقاب القنوط ( ١١ أس ) المجلل وجهـــه

. ما مامله . وكانني محت غانرات الكواكب يتشاورن في مواساة اللك المام يتشاورن في مواساة اللك

عد سيد احددير في السوارع المؤدية الى حديقة البلدية لحضور

مناجر و كني لا انت احزن له ، اينها الطريدة ! الى أيسن البينة موصدات الابحواب المستد خرية ، وكنهن الليلة موصدات الابحواب المستد و كرام البشر لا يعبأون الا بلطيسة ويجدل ، ابيق الهندام لا أم تهجعين في سدحل بيت نظيم ، والناس كالشرطة عضم ون لا منزل له لصاحب شاه الامرسون كما رأيتك باكية ، وتمدين وسد الرئيشة التسول ، فيعرض عنا النوسون ، لان نائحا يعكر صفو الدني مكرود بحق الم نستينين منا صدين ولست بالشابة المليحسة الشميرة المنتوب اليك المتقربون لا مناسلة المليحسة التديرة ليتقرب اليك المتقربون لا مناسلة المليحسة التديرة ليتقرب اليك المتقربون لا مواحد عطفا عذبا ، وتباركين موتا وسن أمواهم عطفا عذبا ، وتباركين موتا

« فللمات وأشمة \_ مي »

عرض علينا الشاعر البحتري ـ في قطعة مشهورة ـ كيف لقي الذئب وكيف قتله ، فتخيل مثل هذا الشهد ... ـ شاهدته ، او سمعت به ـ .

### عناصر الموضوع:

- 1 خروج الفتى « هنريك » ليلا على زلاجته لاستجلاب القوت
- ٢ في طريق عودته أحس زلاجته يسرع بها فرسه . . وذئاب أربعة تطارده
  - ٣ ــ المقاومة ... قتله لاحد الدئاب
- ٤ ـ قبل الوصول الى القرية اصطدمت الزلاجة بأصل شجرة . . .
   هرب الفرس . . . انقضاض الذئاب على الفتى
- مراع وكفاح بين هنريك والذئاب . . . سقوط هنريك جريحا . .
   ذكريات الماضى تمر بنفسه
- ٦ فجأة ينقض حيوان غريب على الذئاب . هو كلبه . . . نزاع جديد
   ٠٠٠ ظفر الفتى على الذئاب
  - ٧ ــ تلك زوجته تنتظره في الزلاجة العائدة ...
    - ٨ العودة الى البيت معا .

١ ـ وطال عليه الامد، ونفد ما في بيته من الزاد، فعزم ان ينطلق الى قرية مجاورة و كان الناس قد خرجوا من منازلهم، ومهدوا في الثليج طريقا طرقوها باقدامهم، فركب زلاجة (مركبة تجر زحفا على الثلج) واستصحب فأسا صغيرة ليصلح بها ما لعله يقع فيها من الخلل وما زال حتى دخل القرية فابتاع منها حاجته، نم جلس الى بعض معارفه يحادثهم ولم ينتبه حتى كاد جرف النهار (جانبه) ينهار (ينقضي) فأوفض (أسرع) السى زلاجته وشد اليها فرسه وكانت الطريق ضيقة في الثلج لا تتسع لاكشر من الزلاجة و فجرت الفرس جريا سهلا حثيثا (سريعا) وطاب «هيريك» نفسا، وكاد الكرى يتغلب على أجفانه و

٣ ــ ثم ، وهو بين النائم واليقظان ، شعر أن الفرس تنخر مرة بعد مرة ، والزلاجة تزداد سرعة ، فانتبه وحدق الى الامام فلم يبصر ســوى الثلج مسحيفة واحدة ، وأشعة القسر تنعكس عنها انعكاسا يذهب بالبصر • ثم التفت الى الم واء فاذا ذاك ، اربعة تعسل (تسم ع) في أثره فاغرة افواهها •

فجعل يستحث الفرس تارة ويؤانسها اخرى لكيلا يحملها الجزع علما اعتساف الطريق (الشرود عنها) ثم رفع رأسه ، وأهوى بها على الذئاب فلم تكترث له • وتركها تعسل وراء الزلاجة حيث لا تراها الفرس ، فلا نجفل منها •

س ورأت الذئاب ان لا مطمع لها في الفرس اذا ظلت تطاردها من وراء و فحاول بعضها أن يعدل عن الطريق ، فكانت قوائمه تسوخ في الثلج فيتلكا (يتأخر) عن الزلاجة وكان بينها ذئب عظيم الجثة قوي العضل ، فاستجمع قوته، وعدا الى الجانب الايسن من «هنريك» فبادره بضربة فأس شدخ بها (شق) رأسه و فوقع مكانه يتمرغ على الثلج بدمائه و ولم ينتبه سائر الذئاب الى مصرعه (مقتله) لشدة الضربة و وامعانها في طلب الفرس و

٤ ـ و لما اقترب « هنريك » من الدسكرة ( القرية الصغيرة ) حيث يسكن ، انفسح للذئاب مجال المطاردة لاتساع الطريق ، فعدا ( آسرع ) بعضها ، وتجاوز الزلاجة ، و لما أحست به الفرس أجفلت ، وعلقت الزلاجة بآرومة شجرة مقطوعة فانقلبت ، وتملصت ( تخلصت ) الفرس منها ، فطفقت تستدر في العدو ، و في أقل سن لمح البصر توارت عن العيان ( غابت ) ، وكان قد انطلق في أثرها ذئب فلم يدرك لها غبارا ، وارتد الى رفيقه خائبا وانفسم اليهما ، فوقعت الثلاثة على عنق « هنريك » تنهشه ، ولكن ثيابه كانت قد تخينة ، فلم تتمكن من ايذائه الا بعد المشقة ، ولشؤم الطالع كانت قد سقطت الفاس من يده حالما انقلبت الزلاجة ، وكان يتلسمها هنا وهناك فلم يظفر بها ،

ه ـ ولذلك كان يصارع الذئاب مصارعة ، وهي تساوره وتناوشه ، فسال دمه على الثلج واستروحته الذئاب ، فزادت ضراوة (شراسة) . وبعد عراك طويل ألقته على الارض صريعا ، فأحس بدنو الاجل ، وتشلت له المسرات والاتراح ( الاحزان ) التي لقيها في حياته . ولاحت أمام مرآة فكره الحوادث المهمة ، وقامت في قلبه قيامة اللهف ( التحسر ) والاسف على مفارقته اهله ( زوجته ) التي تتوقع قدومه اليها ساعة فساعة .

٦ ــ وفيما هو كذلك ، والذئاب قد شدت خناقه حتى كادت تزهق

روحه (تخرج) اذا بحيوان رامع انقض عليها كالصاعقة ، واخذ يصارعها فاشتغلت به عن « هنريك » فتحامل على نفسه (تكلف بمشقة) ونهض قائما • والتفت متفرسا فاذا الحيوان الرابع كلبه والى جانبه فأسه فالتقفها (تناولها) وضرب بها أحد الذئاب فوقص عنقه (كسرها)، ثم تحول الى الذي يعارك الكلب فقطعه اربا اربا • ورأى الثالث ما حل بأخويه فولى هاريا •

٧ ـ وكاد « هنريك » يرزح ( يسقط ) من جهد ما عاناه في هدنه المعركة ، فعمد الى الزلاجة ليجلس فيها فاذا هو بين يدي زوجته ، وكانت قد استطالت غيبه ، واستشعرت خشية ، فجلست تراقب قدومه ، واذا بالفرس غائرة وحدها تلهث ( تتنفس ) من التعب ، وما فتحت الباب للفرس حتى خرج الكلب مسرعا كالسهم ، ثم خرجت في اثره ملهوفة الى ان بلغت المعترك ، فألفت « هنريك » مهشما دايما ، واهي القوى ، واشلاء الذئاب من حوله ، منظر تقشعر منه الابدان ،

٨ ــ وبعد أن استراح قليلا ، وثاب اليه « رجع » بعض نشاطه ،عادت زوجته به الى المنزل ، تهاديه ( تسنده في مشيته ) طوال الطريق ٠٠٠
 « مدارج القراءة »

أم عجوز أصيب ابنها (( سلمان )) في معركة من معارك فلسطين ٠٠٠ تعوده في المستشفى ٠٠ الاصابة كانتقاتلة ٠٠ قلق الام ٠ ، بكاؤها وانتحابها امام الطبيب والمرضة ٠٠٠ غيبوبة الجريح ٠٠ الامل في الشفاء ٠٠

بعد ثلاثة اسابيع غادر (( سلمان )) المستشفى صحيحا ٠٠٠ الى أيسن يذهب ؟ عاد الى ميدان الجهاد مرة ثانية ٠٠٠ لم تستطع أمه الا ان تبادك عزيمته وجهاده في سبيل تحرير وطنه ،

ر ـ ما لتلك السيدة العجوز جالسة الى جانب السرير في المستشفى، ومنديلها بيدها مبتل بأكمله بالدموع المنهمرة بغزارة من عينيها الملتهبتين كالجسر ؟ •

ليس ذلك اليوم يومها الاول هناك، لقد جاءت امس ايضا في مشل هذا الموعد ، وجاءت كذلك امس الاول حين بلغها نبأ اصابة سلسان في المعركة الكبيرة التي كانت دائرة في باب (الواد)، وفي كل مرة كانست تنتحب بسرارة محرقة ، وتنتظر الى جانب السرير ساعات كلها قلق ، نعسل سلمان يصحو من غيبوبته فيكلسها ، يقول لها شيئا يطمئنها الى ان هشاك أملا في عودته الى الحياة ، وسلمان لا يصحو ، ولا يطمئنها ، ولكنه يهذي دون انقطاع منذ ان دخلت عليه في هذا اليوم الثالث ، وجسمه يهتز في السرير عنيفا غاضبا أحيانا ، واحيانا متناقلا متراخيا .

٢ ــ كان اذ ذاك يهذي بالمعركة ، فيصيح كأنه يهاجم اليهود ، ويحرك يديه كأنه يطلق النار متلاحقة ، ثم يتوقف قليلا ، ويعود بعد ذلك السي الصياح من جديد بكلام غير مفهوم ، وأمه تراقبه بجزع دلهفة وحنان ، وما تدري : اتفرح لهذيانه مستبشرة بعودته الى الحياة ، أم تخشى أن يكون ذلك نذيرا بقرب اجتيازه البرزخ الضيق الى الابدية ؟

٣ ــ ليت الطبيب يدخل فيزيل جزعها ا أو ليت الممرضة تجيء لتزيل وساوسها وهواجسها! ولكن لا الطبيب يدخل، ولا الممرضــة تجـــيء،

وهذيان الجندي الجريح يعلو ويخفت ، يقف قليلا ثم يعود من جديد ، ودموع السيدة العجوز تنهمر بلا انقطاع ، وعيناها المحمرتان كالجمسر تحدقان في الوجه الذي تعلوه اللفائف البيض ، وتحيط به كأنها الخوذة المحكمة الشد حول رأسه وعنقه .

ولم تطق السيدة صبرا ، فنهضت عن مقعدها ، وانسلت من باب الغرفة تبحث عن الطبيب أو المرضة • وعند الباب التقت بالطبيب نفسه ، فجثت عند قدميه باكية ضارعة :

ـ انه يهذي يا دكتور ٠٠ انه يهذي دون انقطاع!

فرَّبت الطبيب على كتفها وانهضها على الارض ، فتراكضت الكلمات متدحرجة من بين شفتيها :

طمنى يا دكتور ـ هل يعيش سلمان ؟ هل يعود الى الحياة ؟

فلم يجب الطبيب ، بل دخل معها الى الغرفة ، ثم تقدم من سريـــر سلمان ، وكان هذا ما يزال يهذي ، وسمعه الطبيب يصرخ :

ـ آخ!! قتلوني ٠٠٠ قتلوني الكلاب!

ثم انقطع الهذيان ، وهدأت حركة جسسه على السرير ، فطار قلب الام هالعا ، وراحت عيناها تتنقلان جزعتين ضارعتين بين السرير وعيني الطبيب الذي أخذ يجس نبض سلمان صامتا .

٤ ــ نظر الطبيب الى العجوز باسما ، فاشرق قلبها كأنما حملت اليها
 ابتسامته ألطف ما فى أشعة الشمس من نور ودفء .

ــ دكتور! هل يعيش ؟!

وعادت يد الطبيب تربت على كتف العجوز بحنان ولطف:

\_ اطمئني ، سلمان بخير ! ستكلسينه غدا ، ولكنه يحتاج الى ثلاثــة أسابيع ' بل ان يرافقك الى البيت .

وقبل ان يصل الطبيب الشاب الى نهاية عبارته كانت العجوز تبلل يده بدموع الشكر • وتغمرها بالقبل الحارة الملهوفة ، فأسرع الطبيب بسحب يده من بين يديها ويقول ملاطفا :

هل لك أبناء غيره ؟

وجاء صوتها مرتعشا منقطعا بالنحيب:

\_ انه أمل حياتي الوحيد يا دكتور: لا اولاد ولا بنات ٠٠٠ عشت حياتي كلها عليه وحده ،فهو الحبل الذي يشد حياتي وشيخوختي الى البقاء، فان حدث له ما يسوء \_ لا سسح الله \_ تحطمت شيخوختي ، وانقطع كل ما يشدني الى الحياة .

واتسعت الابتسامة المشرقة في وجه الطبيب ، ووضع يده على كتفها وقال:

- اطمئني يا سيدتي ، انه سيعيش لك ، وستقر بشبابه ايامك الباقية .

ــ الله يحفظ شبابك يا دكتور: لقــد اعدت الــي الامل، والــى شيخوختي التعزية وحب الحياة!

وما كاد الطبيب يغادر الغرفة حتى دخلت احدى الممرضات تعلن التهاء وقت الزيارة ، فانحنت العجوز على وجه سلمان تقبله ، ثم خرجت خلف الممرضة ، وعيناها الغارقتان في الدموع تنظران خلفها الى السرير الذي تركته يحمل امنيتها الوحيدة الباقية في الحياة ، وعند خارج الباب أمسكت بيد الممرضة وقالت لها ضارعة بلهفة وحرارة:

- ابني سلمان ٠٠ أستحلفك بشبابك ان تعني بابني يا حبيبتي؟ انه شاب مثلك يا بنتي ، وهو وديعتي عندك ٠٠٠ أغلى وديعة لي في الحياة!

فلم تتوقف الممرضة معها ولكنها اجابتها بسرعة وبغير جفاء:

- اطمئني! غدا ستجدينه أحسن حالا!

ثم تابعت الممرضة سيرها الى الغرف الاخرى لتصرف الزائرين منها •

م ـ فبل موعد الزيارة من بعد ظهر اليوم التالي كانت أم سلمان قد تعبت من الجلوس والوقوف في ساحة المستشفى • فما ان فتح الباب لدخول الزائرين حتى اسرعت تقطع الردهة الطويلة مهرولة ، ثم تصعيد السلم لاهنة ، وقلبها يخفق بشدة بين الامل والخوف •

- أتراه قد افاق من غيبوبته الطويلة ؟ أتجده الان صاحيا كما وعدها الطبيب والممرضة ؟! أتراها ستجد الابتسامة الهادئة الحلوة ترف على ثغره من جديد ؟! أيستطيع ان يفتح ذراعيه ليستقبلها بهما ؟! هل يخاطبها ؟!

والتقت على رأس السلم باحدى الممرضات ، فسألتها ملهوفة قلقة :

\_ هل أفاق ابنى ؟ هل قال شيئا لاحد ؟!

فزمت الممرضة جفونها وهزت رأسها وسألت:

ـــ من هو ؟

ودون ان تتوقف العجوز أجابت وهي تسرع الخطى نحو غرفته ،غير ملوية على الممرضة :

ـ سلمان ! ابني ! حبيبي ٠٠٠ ألا تعرفينه !؟ سلمان ، ابني ؟٠٠

ودفعت باب الغرفة دون ان تنوقف لتقرعه اولا ، وأسرعت الى الداخل لتجد سلمان فاتحا عينيه ، بادي اليقظة ، كأنما ينتظر دخولها • فانهمــرت دموع الفرح من عينيها ، وانهالت عليه تقبله وتقول :

ـ ولدي : حبيبي : الحمد لله على سلامتك يا ولدي :

فابتسم سلمان ابتسامة احست معها بان الدنيا كلها تضحك لها وتنني وترقص وقال سلمان:

- \_ لقد أقلقتك اصابتي يا امي ، أليس كذلك ؟
- ـ انك بخيريا ولدي: الحمد لله ، الحمد لله .
- ... ان دعواتك الصالحة لا ترجع عن السماء خائبة •

ـ السماء تحفظك لي يا ابني . لقد حمتك من الموت لاجلى .

فتوقف سلمان قليلا قبل ان يجيب ، ونظر نظرة عميقة الى عيني أمه المغرورقتين بدموع الفرح ، ثم امسك بيدها فوق صدره وقال :

ـ لكن الموت ليس مفزعا في مثل موقفي يا أمي • انه شهادة في سبيل شريف : سبيل الله والوطن • ان الذي يدافع عن وطنه يعرف انه خارج لمقابلة الموت في كل لحظة . ولذلك لا يتفاف منه ، والشبان أمثالي هم الذين يرجون لمثل هذا قبل سواهم • فانحنت العجوز على سلمان تطوقه وتقول :

ـ سلامتك يا حبيبي ، لا تقل هذا : لا أريد ان تسوت ، يجب أن تعيش لي يا ولدي ، وان افرح بك قبل ان انصرف عن هذه الارض .

فابتسم سلمان مشفقا ، ولم يشأ ان يزيد من قلق امه وخوفها عليه ، فرفع رأسها عن صدره بلطف ، وقال ، وهو ينظر باسما الى عينيها الممتلئتين بالدموع :

\_ أنت كل رجائبي وسلوتي في الحياة يا أمي ، فلا تخافي علي ً ، لقد احسنت تربيتي ، وأنشأتني نشأة حسنة ، ولن يخيب الله رجاءك في ً ان شاء الله .

٦ بعد ثلاثة أسابيع غادر سلمان المستشفى مع أمه وقد شفي تماما من جراحه ، وأصبح يستطيع ان يقفي مع أمه اياما في البيت للاستجمام قبل ان يعود الى كتيبته ، وكان الفرح في قلب والدته العجوز بعودته الى الحياة يختلط بخوفها من قرب عودته الى الميدان ، والى القتال كما تقول:

- انه قد أدى واجبه ، فحسبه ما لقي ٠٠ ألا يكفي انه وصل السى حدود الابدية ، ولم يعد منها الا بعد أيام ملأى بالخوف والقلق والدموع والعذائب ؟؟

ولكن سلمان لا يقبل منها أن تبذل أي مسعى لاطلاق سراحه من الجيش • ان الهدنة تكاد تنتهي مدتها ، ومعاودة القتال بعدها امر لا مفر منه ، والميدان في حاجة الى كل جندي ، والى كل من يحسن استعمال

السلاح ، لصد قوى الاعداء الذين انتهزوا شهر الهدنة لاعادة تنظيم قواهم ، ولتوفير السلاح الثقيل والخفيف لجنودهم طمعا في احتلال ما بقي من فلسطين بسرعة خاطفة .

\_ وقبل انتهاء الهدنة بخمسة ايام ، وقف سلمان آمام باب البيت بألبسته العسكرية يودع آمه ليعود الى الميدان • ولم تستطع ان تتغلب على مشاعرها ، فأطلقت العنان لدموعها وهي تطوق عنقه بذراعيها . وتلني برأسها المكلل بالشيب على صدره ، وبقوة لم تستطع كبحها . هتفت وهي تشرق بدموعها :

ــ سلمان ، ولدي ! لا تعد الى القتال وتتركني هنا وحدي ! ابق،معي يا ولدى !

وأحس سلسان بحاجته الى البكاء ، ولكنه زجر دموعه .وقال لامــه برقــة وحنان :

ان معركتنا لم تنته بعد يا أمي • أتريدين ان يفر منها ابنك فرار الجبناء ؟ لو فررت منها لحملت شيخوختك العار ، أما اذا صمدت فيها الى النهاية ، وقضيت فيها شهيدا ، فسيكون شرف الشهادة لي ولك معا • سيدعوك الناس « أم الشهيد» وسأكون فخرا لك ، وللاجيال بعدك وبعدي • ان عواطفنا يا امي لا تحمينا من الموت • أنا وأنت سنموت يوما ما بسبب من الاسباب ! وخير لمثلي ان يموت في ساحة الشرف موت الابطال ، من أن يموت كالذبابة الحقيرة •

وتعالى نحيب العجوز ، ورأسها يعلو ويهبط على صدره ، ولكنها لم تقل شيئا • كانت كلمات سلمان تعمل في نفسها ، بينما راح هــو يتابـع كلامـه:

ــ أنا تعلمت الشجاعة وحب الوطن منك • لقد مات ابي وانا طفل ، وأنت عُنيت بي ، وكنت تروين لي قصص الابطال والشجعان ومغامراتهم وحروبهم ، فهل تصدينني الان وانا احاول ان احقق ببطولتي احلامك داحلامي ، واستهين بالموت والخوف والاخطار لاحقق الحرية لوطني والنصر

لامتي ؟ انك لن ترضي لي بالهزيمة ، ولن تستطيعي ان تفخـــري بي في شيخوختك اذا فررت من الميدان كالجبناء!

فرفعت العجوز رأسها من صدر سلمان ، ومسحت الدموع من عينيها، ثم راحت تنظر الى وجهه بصمت • ولم تلبث ان قالت متجلدة •

- مع السلامة يا ولدي ! عد الى الميدان ، ودعني أذكرك في كل مجلس باعتزاز وفخر ! ان حصتي فيك ليست اكثر من حصة وطنك وامتك ، وقد اخذت منك حصتها !

فانحنى عليها سلمان يعانقها عناقا طويلا وهو يقول:

ــ انك مفخرة لي يا أمي • الوداع •

الى مكانه في طريقه عائدا الى مكانه في الميدان و وكلما التفت الى الخلف رأى يد أمه مرتفعة في الفضاء تلوح
 اله ، وشفتاها تتحركان بكلام ، لعلها كانت تقول له :

ــ مع السلامة يا ولدي • لقد أخذت مصتي منك • وأنت الان حصة وطنك وقومك • • •

« عيسى الناعوري : عائد الى الميدان »

١ ــ أنقل قدمي في المتجر متفرجا ، استمتع بمرأى خلق الله ، وهم فيه خليط من الطوائف والفئات ، كما أستمتع بمرأى السلع المعروضة ، وهي فيه مختلفة الشكول والاصناف .

فاذا ما نفذت من الباب ، وضمتني تلك العلبة العجيبة في أطوائها ، أ-صست على الفور بالضياع • • ثمة موج متلاطم زاخر يطفو بي حينا الى السطح ويهوي بي طورا الى القرار ، وكأني رهن دوامة تقذف بي ذات السمال •

وأدهى من ذلك كله هذا الصوت الذي ينبعث من « الحاكي »ليعصف بالاسماع دون ان تراه العيون ، وهؤلاء الباعة الذين تحسبهم في عرضهم للسلع حواة ، وفي مخاطبتهم للشارين مروضي وحوش!

وفي جوانب المتجر تترامى الكومات من البضائع المتنوعة ، كأنها أمتعة جمع من المسافرين من هنا وهناك ٠

ومرة شققت طريقي في المتجر • وأنا أرمي ببصري يمنة ويسرة ، مستمنعا بتفاهتي بين ذلك الحشد الحافل من أناس وغير أناس •

٢ ـ ولما بلغت أقصى المتجر ، حيث يكمن محل النقود في حصنه الحصين ، استرعى انتباهي قفص مذهب الاسلاك ، نصل عنه طلاؤه ، وتأكلت قوائمه ، فلم يبق منه الاحطام ٠٠ فيه تبينت طائرا صغيرا مستكينا

مثلت أمامي القفص . أتفرس في ذلك الحبيس الصغير . فاذا الارض كأنسا انشقت عن أحد اولئك الباعة في المتجر . واذا هو يتلوى حياليي تلوى الافعوان .

وما أسرع أن انطلق يشيد بالعصفور قائلا :

اياك ان يفوتك شراء هذا الطائر النادر ١٠ انه عصفور الجنة ١٠ وهو من الجنة بحق ١٠٠ وليم لا يكون منها وصوته اعذب من صوت الكروان وريشه أنسن من ريش النعام ونطراته نظرات عاشق ولهان ١٠ اغتنم الفرصة وخذه ١٠٠ ثمنه خمسون قرشا ١٠ قيمة القفص وحده تزيد أضعافا على ذلك المبلغ القليل ١٠٠ الكسب لك والغبن علينا ١٠ هيا، بارك الله فه!

وعرضت مني نظرة الى القفدى . فلاح لي العدنه و يرنو الي بعينه الدقيقة التي أطفأت لمعتها الكآبة والمهانة والبؤس .

- ترى كم يوما قضى المسكين في محبسه الموحش ، بعيدا عن جنته الغناء ؟ وخيل الي ً ان العصفور وهو يتفحصني ، كأنما يخاطبني بقوله :

ــ ماذا أنت صانع ؟ أباذل آنت في ثسني ما طلب منك ؟ أواجد أنا على يديك خيرا وأمنا ، أم أستكمل بك حياة الشقوة والتعس ؟

ولمحته ينفض رأسه ، وينقر جسده ، كأنما يتجمل للانظار . كي يجد السبيل الى خلاصه من ( المتجر ) الاجدب الذي يعيش فيه .

وسكتت سمعي صيحات البائع يردد:

- ثمنه خمسون قرشا ٠٠ أنت الرابح ان اشتريته !

وألفيت يدي تتسرب الى جيبي الخرب منقبة باحثة • فلم تخرج بشيء • وجررت خطاي مترك ، وعلى شفتي ابتسادا ، قيمة •

وجلت في نواحي المتجر جولة ، أجوز بالعجائب والغرائب ، وأدسع بمنكبي من حولي من الخلائق ، و ( الحاكي يزاحم بأناشيده أسسوات اولئك الباعة ، اولئك المروضين والحواة ، )

س وجدتني ثانية تجاه القفص . حيث الطائر الحبيس يقبع . . . . عوده المعلق ، وقد عاوده اكتئابه واستكانته ، واذا أنا مقيد الخطو عده . وما لبثت ان تدانيت منه ، وجعلت أحييه بصفير مهموس . فرأيته ب دن العود ليتشبث باسلاك القفص . ناظرا الي في تعرف واستطلاع • ضابعت صفيري له أونسه ، فأخرج منقاره ، من تفاريج القفص في لطف . انسا يحاول ان يبثني الشكوى ويطارحني النجوى •

ـ أتراه يريد ان يكاشفني بضيقه بذلك السجن الذي عانيه .

اتراه يعني ان يعبر لي عن اشواقه الى حرية وانطلاق؟

ومكثت حينا لا أريم مكاني منه ( اترك ) ، ولا أصرف بسري سم . وقد طارت بي الافكار كل مطار .

وطفقت اعرض الواحا من حياتي تتراءى فيها القيود والمآزق والانفال. فأحسست بأن خيوطا من المشاعر تصل بيني وبين الطائر السجين ، وتنفسل الى نفسي خلجات نفسه المكروبة ، وروحه الحزين •

ــ انما نحن شبيهان في هذا الوجود ، اليفان فيما تجد من مشاعــر وأحاسيس ، فاذا كان هو رهن قفص من الاسلاك، فاني رهن حياة تشابك فيها أعباء وتبعات ، واذا كان هو ضائعا بأغلاله ، تواقا الى الخلاص ، فان بى مثل ما به من ضيق وحنين ٠٠٠

وأقبلت على القفص ازداد منه دنوا ، حتى كاد منقار العصفور يلامس شفتى .

وبغتة شعرت بدبيب خطوات عنيفة على مقربة مني وتراس السمعي رنين صوت البائع غير بعيد يطري لصاحب الخطوات العنيفه عصفر والقفص في تعبير خلاب ، وهو يقول له :

\_ أنظر • • ما أبهاه في قفصه المذهب • هذا عصفور الجنة • وانه من الجنة بحق !

فانتفض كلانا: أنا والعصفور ٠٠٠ زحزحت عـن القفص خطوي ، وعاد وهو يقبع على عوده المعلق ، وعيناه تستخبران ٠٠

٤ ــ ووقع بصري على جُسمان آدمي ضخم ، يتدانى من القفص •
 والبائم بجانبه يواصل معه اطراء العصفور الحبيب •

فجمدت في مكاني ارقب ما يكون ٠

واستبان على الفور ان الجسمان الآدمي الضخم ليس الا صديقنا المعروف. زين الرجال. ومضرب الامثال « غنى الحرب » • • • !

انه هو عينه ، بجسده المترهل المنتفع ، بطربوشه المموج المنبعج ، بسلسلة ساعته الذهبية الغليظة ، وبخواتمه العراض التي تتلوى على اصابعه، وبوردته المفرطحة الحسراء التي تتربع على جانب صدره ٠٠٠

هو لا غيره ، وحق السماء ، ذلك الذي تطالعنا الصحف برسمه الساخر الصادق في باب الفكاهات والاضاحيك .

هو هو ، وكأنه بارح مكانه من تلك الصحف ، وخرج بقسماته وسماته يزور المتجر الحافل بالغرائب والاعاجيب !

وقف الرجل تجاه القفص يتفحصه ، وعلى فمه ترتسم ابتسامته البلهاء، وقد مد اصبعه يشير الى العصفور ، وهو يداعبه بكلمات ثقال ، والبائسع ملازم له يقول:

ــ هذه الصفقة خير من كل الصفقات التي تهيأت لك اليوم • نقـــد انسنريت الساعة كثيرا ، ولكن هذا العصفور يتوج سائر ما اشتريته ا

٥ ــ وكنت احس بأن العصفور ، في مكانه ، على عوده ، يرتعــش مذعورا كلما حدق فيه « غنى الحرب » او اشار اليه .

المعدن في حلقي غصة ، ودسست يدي في جيوبي ، أمعدن في

البحث والتنقيب ، لعلي واجد ما أنقذ به العصفور العزيز مما يتهدده مـن مخاطر واحداث فذهبت محاولاتي سدى !

ورأيتني اتمثل نفسي بجانب قفص العصفور ، وكأني طائر في قفــــــــــ آخر تتشابك فيه القضبان ، والبائع يلتمس بين الناس من يشتريه !

وسمعت « غني الحرب » يقول:

\_ كم ثمنه ؟

فبادر البائع يجيب:

\_ خمسون قرشا فقط ٠٠٠ انت الرابح ان اشتريته!

فانبعثت من فم « الغني » ضحكات داعرة تفرقع ، حتى كاد يستنقي على قفاه ، وقال :

ـــ لا يساوي في نظري خسسة غروش • انه مضغة صغيرة ، ولو القيت بها بين اسناني ، لما احسست لها من كيان !

وتنفست الصعداء ٠٠

وصاح (غنى الحرب) يقول:

\_ اين قائمة الحساب ؟

وسرعان ما دفع يده في جيبه واخرجها قابضة على رزمة من اوراق النقد ، مختلفة الفئات ، مختلطا بعضها ببعض ٠٠٠

واخذ يماكس ويشاكس فيما سجلت قائمة الحساب من أرقام ••• وبينما هو كذلك راحينفض الاوراق النقدية بين يديه بأصابع راعشة، كأنما يشفق علي من أعين الرقباء!

ولم تكن نظراتي تتحلحل عن اوراقه ، وقد تأججت في صدري نزعات لا تخلو من شذوذ وانحراف !

فلسا اتنهى الرجل من حسابه ، عجل الى ما بقي في يديه من الـورق النقدي الشتيت ، فحشا جيبه به حشوا ، فلمحت ورقة تنزلق من بين تيابه، ونتهاوى على مهل ، واذا انا اميل في خفة ومسارقة الى الورقة ، واذا يدي تلتقطها فى مهارة نشال عريق !

٦ و تولى (غني الحرب) عن المتجر ، يحتل مقعده من سيارته ،وقد
 تبعه عدد من الحمالين مثقلين بما اشترى من بضاعة .

وسسعت بوق السيارة يعلن تأهبها للانطلاق ، وكأنما همي ماضية بالرجل الى مكانه من رسوم الصحف ، لكي يستأنف وقفة الهزء والسخرية بين الفكاهات والاضاحيك !

٧ – وعلى الفور ، اقبلت على البائع ، اقول له :
 ـ هاك ثمن العصفور ٠٠٠

وما هي الا ان انتزعت القفص . وطرت به اطلب وجه الطريق .

وجعلت أعدو وقتا ، وانا اتلفت حوالي ، كأنما اخشى ان يلاحقني احـــد ٠٠٠

ولما اطمأن بي السير في طريقي ، انتحيت ناحية قاصية . وبين يدي القفص ، ولبثت اتأمل عصفوري الانيس في نشوة ، فألفينه يرفرف بجناحيه في استرواح ، ويتنقل على الاسلاك في حيوية ومراح ٠٠٠ ثم مثل امامي يخرج منقاره من بين تفاريج القفص ، وكأنه يناشدني اناحقق له مأربا عزيزا علمه ٠

ودلفت يدي الى باب القفص تفتحه في سوادة ورفق ، فما أحس الطائر ... فد وجد المنفذ . حتى مرق منه مروق السهم ، وقد حسيت نشطته ، انتفس ريشه .

ورفعت بصرى اليه أرقبه . وهو يسبح عاليا في نسرة الهواء والمور ... فأحسست بأني انا أيضا قد انطلقت من عقال : وفككت عني قيسود ... منبذ . دائمت لروحي أن تنعم بفيض من راحة الفسير .

« محسود تيسور »

في ساحة المعركة في فلسطين .. فئة من الجنود فامت بواجبها ،وفقدت عددا منها .. جرح آمرها الملازم .. لكنه اصر على البقاء مع جنوده الذيب يحبهم كأبناء ... وآثر ان يعود معهم الى مكان الراحة .. لتفقد جنوده ... وتذكر كيف قتل بعضهم .. وقف كأنه لا يزال يريد ان يصدر اوامر .. لكن الجرح غلبه ... من حوله بقية الجنود ... خيل اليه انه نائم .. حملته نقالة الهلال الاحمر .. وهو يردد: يا ابنائي!

١ ــ اصطف ما تبقى من الفئة بين البراكتين المهجورتين • كان الجو غائما بعض الشيء ، والارض ، مشبعة بالرطوبة ، والحرارة خانقة رغم ان الساعة لم تتجاوز الخامسة صباحا • وقد يعجب الانسان لصفات الجو المتناقضة هذه ، غير أن عجبه يزول عندما يعرف ان المكان ينخفض عن سطح البحر مائة وعشرات آخرى من الامتار او بصورة اقرب ، يقع خلف سل مرتفع اسبه ناقص ٩٨ ، وبالتحديد يقع المكان في حدود فلسطين •

وقد عاد افراد ما تبقى من الفئة الاولى ــ وهي احدى فئات بعض سرايا الاسناد ــ من الخطوط الامامية فجر اليوم ليحصلوا على قسط مــن الراحة بعد معركة دامت عدة ايام لم يذق افرادها طعم النوم خلالها •

وكان المكان الآنف الذكر يبعد عن الخطوط الامامية عدة كيلو مترات قطعوها سيرا على الاقدام، لتعذر سير الآليات في الليل، مما جعلهم ينتظرون اللحظة المناسبة ليتساقطوا على الارض اعياء ويستغرقوا في نوم عميق فذلك الامل الذي كان في الآونة الاخيرة بالنسبة اليهم بي جنزا من أحلام اليقظة، وفي الحقيقة كانوا يحلمون بالنصر لكي يناموا، ولا شيء غير ذلك، لان الطعام كان متوفرا بشكل لم يكن بالحسبان ٠

٧ ــ كانوا احد عشر جنديا: رقيبا أول وعريفين و ٠٠٠ آمر الفئة
 ايضا • وهذا الاخير هو ضابط برتبة ملازم ثان ــ بشر بالترفيع الى رتبة
 اعلى منذ يومين ــ كان يجب ان لا يكون معهم • منذ ظهر أمس • غير انه
 رفض ان يسبقهم على نقالة اسوة ببقية الجرحى ، كما رفض ان يستطي احد

بعال الذخيرة ، بل أصر على ان يرافق من تبقى من فئته حتى يصل الى مكاذ الراحة مضحيا بكل شيء ٠٠٠ بدمه الذي ينزف من قدمه الجريحة ٠٠

س وكان الملازم قد أصيب بشظية قنبلة يدوية سقطت في خندقسه ظهر الامس ، واخترقت فخذه اليمنى عندما حاول اليهود القيام بهجسوم معاكس لاسترداد مركز البوليس في مدخل « صمح » ولولا هذه القنبلة لرجع افراد الفئة اكثر عددا بعض الشيء بزيادة واحد او اثنين على الاكثر، استشهد احدهم واصيب الثاني اصابة خطيرة ٠٠

٤ ــ وبما ان الملازم آمر الفئة كان يعلم ان فئته ستعود للاستراحــة بعد منتصف الليل ، فقد آثر البقاء حتى يعود معها الى الخطوط الخلفيــة ليستمتع افرادها ببعض الراحة والنوم بعد ان لف" ساقه بضماده الاحتياطي كاسية الساق ليحد من سرعة النزيف .

٥ ـ ولكن يبدو ان الجريح كان يستحق عناية اكثر ، لان الدم المنبق من الجرح خرق الشاش والقطن وكاسية الساق ، ثم راح ينبع بغزارة فامتلا حذاؤه حتى الكعب ، وصارت خطواته تحدث صريرا كأنما هي تغوص في وحل رخو مما جعله يتخذ اجراءات اخرى لا تقل عن سابقتها استهتارا بالجرح ، حتى أضحت ساقه بعد ان البسها كاسية ساق اخرى وشالا من القطن وقميصا عتيقا له ، أضحت كأنها جذع شجرة زيتون ضخمة ومزمنة ومزمنة ومنه في ان هذا التعبير فاشل ، شجرة زيتون ضخمة ومزمنة ، ان الشجرة لا شك في ان هذا التعبير فاشل ، شجرة زيتون ضخمة ومزمنة ، ان الشجرة كانت الحياة تفارقه قطرة اثر قطرة » كانت الحياة تنتزع من قدمه انتزاعا ، وتتسل من أطراف اصابعه بهدوء ، حتى راح يشعر بها وهي تتبخر دون ان يستطيع عمل شيء حيالها ،

٦ - كان الملازم لا يزال يقف جانبا ينتظر انتظام الصف ليقول لا فراد الفئة: يا أبنائي - وقد يقول شيئا آخر بهذه المناسبة ، غير ان الرغبة في النوم وبعض عوامل أخرى جعلته يحس بأنه لم يعد يستطيع ان يقول شيئا حتى ولا « يا ابنائي » •

اين هم ابناؤه ؟ خمسة واربعون رجلا أين هم ؟. هل هذه فئته ؟!

خمسة عشر رجلا فقط ٠٠ كان يتألم ٠٠٠ ولكن هذه الكلمة « الالم » لا تعبر عن شيء ٠٠٠ لقد كان يعيش الالم والالم يعيش فيه ٠٠٠ الالم بجميع أنواعه ٠ كان يقول: يا أبنائي انكم أسرة واحدة ٠٠ اسرتي انا ٠٠ إنا ربيتكم ٠٠٠ وهذه هي أسرتي اصبحت الثلث فقط ٠

٧ - عشرون جريحا وعشرون آخرون ، ثلاثة سقطوا بين القمت ، واحد في رأس الجسر ، علي احمد المحمد ١٠٠٠ كان بطلا ، سهل لرفاقه العبور ، القى في روع اليهود ، حراس الجسر أنه على رأس لواء كامل ٠٠ فروا عندما تبعهم وفي صدره رشة كاملة من الرصاص ١٠٠٠ كلهم أبطال ابطال حقيقيون ، انها أسرة طيبة ، وحامد الدرويش ، لا ، انه لم يمت ١٠٠٠ ألم يقل : دعوني هنا بين القمح واذهبوا ١٠٠٠ سأعيش ١٠٠ كان فلاحا يحب القمح ، لذا لم يشعر بالموت وهو بين السنابل ، كان يتخيل بأنه سنبلة ١٠٠٠ لقد حفر الارض بيديه ودفن وجهه فيها ١٠٠٠ انه سنبلة ، سينبت ١٠٠٠ الرشاش الملتهب : لا ، أنا ميكانيكي ١٠٠٠ » كان يصرخ وهو ينظف الرشاش الملتهب : لا ، أنا ميكانيكي ، سأرغم الرشاش على العمل ، ذخيرة يا ملقم ! ذخيرة من شان الله ، لقد احترقت يداه وفاحت رائحة شوائها بين حضيرة الرشاش ، ووسط المعركة ضحك احدهم صائحا : « لحم مشوي يا شباب ١٠٠٠ » اقد سقط وهو يحمل الرشاش مع منصبه ويقفز به كأنما هو يحمل قشة صغيرة ١٠٠٠ كان حضيرة وحده ١٠٠٠ ان الشجعان لا يموتون يحمل قشة صغيرة ١٠٠٠ كان حضيرة وحده ١٠٠٠ ان الشجعان لا يموتون

٨ - ورفع الملازم يده الى جبهته ، لقد اصابني الدوار ٠٠٠ وتطلع الى الحيز التي كانت تشغله فئته قبل ان تتقدم لتحتل المستعمرات ٠٠٠ وصرخ الرقيب الاول - انه عصا الملازم - كان يقول ذلك ، ولم يكن كاذبا فهو يشبه العصا الى حد كبير كان طويلا ونحيلا ، له وجه ضفدع ، غائر الجبهة جاحظ العينين ، ولعل الصفة الاخيرة لازمته منذ أدمن على الصراخ ٠٠ يمينا ٠٠ ترا ٠٠ صف ٠٠ لا يزال الرقيب الاول ينشد الانضباط حتى في أحلك الاوقان ، وينبض عرق أزرق في عنقه ، فهو يكاد ينفجر من الغضب ، ارفع بارودتك يا ٠٠٠ وابتلع الكلمة ٠٠

ه ـ وتقدم الملازم من الصف يتكيء على عود معكوف الرأس .يجر وراءه جزعه الدامي • لقد قصرت قامته المديدة بعض الشيء ، وأصبح سائلا قليلا الى اليسار • غير انه ما زال محافظا على هيئته العسكرية ولا شك ان ذلك كلفه الكثير من الجهد • • • جسدت امارات الطيبة والعزم على وجهه و تراكم فوقها ألم مرير • •

نظر الى افراد فئته ، وحاول ان يتقدم نم وقف يتأرجح ، ورفع يده في وجه الرقيب الأول الذي هب لنجدته ٠٠٠ ولم ينبس بحرف واحد ٠٠ ثم وقف يتصبب من وجهه عرق غزير ٠٠٠

ـ لقد كسبتم المعركة آنتم ورفاقكم ١٠٠ لا ١٠٠ يجب ان أقول شيئا آخر ١٠٠ كلمة ابلغ ١٠٠ انني اتألم ١٠٠ لا ٠ لن أقول ذلك ١٠٠ ضعف ١٠ لقد علمتهم القوة ١٠٠ الضعف كلمة لا يعرفونها ١٠٠ أنا غير ضعيف ١٠٠ ان كبريائي ٢٠٠٠

١٠ كان الجنود يقفون كالاصنام التي ترتكز على قواعد غير نابتة،
 خيل اليه في باديء الامر أن عينيه تخدعانه • هذه هي الحقيقة • انهـم
 متعبون ولكن ••• لماذا لا اتكلم ••• يجب ان ينصرفوا ••

كانت قيافتهم بنظر الرقيب الاول ، مخجلة ، وخودهم لا تزال ملطخة بالوحل ، راحوا ينظرون اليه ، ويحدقون الى وجهه ، الى عينيه ، خيل اليه أنه سيسقط قبل ان يقول شيئا ذا أهمية بالغه ، ضاعت آمالهم بالنوم والراحة ، لم يعد أحد يفكر في التعب ، ضموا بنادقهم الى سيقانهم العارية بصورة اكثر حزما ، بدأت قاماتهم تستقيم شيئا فشيئا ، راحت تقلصات وجوههم تنفرج ، وزعوا أثقالهم على القدمين بالتساوي ، بدأت رؤوس اقدامهم تتحرك ، تنفسوا بارتياح ، لقد تعودوا ان يستريحوا لتوجيه ضابطهم فهو يحدثهم كأب ،

١١ ــ وظل الملازم صامتا ، جامدا • كأنما غررس في الارض ، ينظر في الفراغ المتبقي بين البراكتين • كانت فئته قبل المعركة تأخذ المسافة كلها • الله الان لا يتطلع الى احد • ربما يتخيل الباقي فيما لو عادوا جميعا • •

فاضل وحامد ، وعلي احمد و ٠٠٠ ولكن لماذا يعودون ؟ ألم يؤنـروا البقاء في الارض التي يحتلونها ؟ لقد احتل علي احمد الجسر وبقي فيه . وفاضل لا يزال مع رشاشه ، وحامد مع سنابله ٠٠٠ ونحن عدنا وحـدنـا سالمين .

١٢ ــ وصحا الملازم ٠٠٠ ــ يا الهي ! هل يمكن ذلك !! هل نمت وأنا واقف ؟ لا يمكن ذلك ٠٠٠

وأحس نأنه يغوص في الارض ، حاول ان يتقدم فلم يستطع ، وحرك قدمه السليمة • لا • • • انني مسمر في الارض •

وخيل اليه انه استغرق في النوم مدة طويلة والجنود ينتظرون ••

١٣ ــ وتوقفت الى جانب الطريق سيارة ، رسم عليها هلال احمــر ، هبط منها جنديان يحملان نقالة ٠٠ ولم يتلفت الملازم ٠٠٠ بل أطرق الــى الارض قليلا وحرك لسانه في حلقه يجرض بريقه بصعوبة فائقة ٠ ثم نمتم بصوت مبحوح ٠ لم يقل شيئا ٠ غير كلمة واحدة « يا أبنائي » ٠

أكسبها كل ما في نفسه منحب وحياة وألم ٠٠٠

( فارس زرزور ــ حتى القطرة الاخيرة )

في ايام الثورة السورية ٠٠٠ لاحظ المعلم ان في الصف طالبين: همسا انور ، وسعيد ٠٠٠ رفيقان يختلفان ٠٠ لكنهما شريكان في مفامرات وطنية ضد المعتلين ٠٠٠ كان المعلم يخشى عليهما ان يصابا ٠

في أحر الايام ١٠٠ كانت دمشق ثائرة ٠ • صادف مفرزة من الجند يحيط بها ، ويصفعه ناعقاب البنادق ١٠٠ لكن الصغيرين تبدو عليهما مخايل البطولة وعدم الاكتراث ١٠٠ وفي احدى الزوايا انطلقت افواه البنادق على هذه الجماعة وفي اليوم الناني كان المعلم على المقعد الخالي يتذكر الصغيرين ١٠٠

دع المعلم يقص علينا الحادثة كما رآها وشعر بها!

١ ــ بلى ، لقد اصبحت شيخا عاجزا متهدما ، وانشفأت ذكريات كثيرة في رأسي الكليل ، ولكن ذكرى ذلك اليوم الاسود ، لا تزال مضرمة، حية ، في خاطري •

٢ ــ كان ذلك في يوم الجمعة ، أذكر هذا جيدا . فقد كــانتمدرستي
 معطلــة .

واستقظت دمشق في صباح ذلك اليوم محزونة مغضبة ، فقد غدر الجنود الفرنسيون ببعض الفلاحين الابرياء ، في الغوطة ، ونقلوا جشت الشهداء ، على ظهور الجمال ، وفي طنابر عديدة ، ورموا بهم في ساحة المرجة ، لارهاب شعبنا الثائر الحبيب ،

وكنت أحسب ، اما صافح بصري وجه انسان . أنني ألمح في عينيه دمو عا حاقدة ، معلقة باهداب ملتهبة .

وكنت أمشي واجما الى جانب ابن عم لي . وكان لا ينسبي يتنهد ، بحرقة ، وتقذف شفتاه ، بين الفينة والفينة ، لعنة وشتيمة • ولما شارفنا بوابة الصالحية ) تبدّت لي الطريق موحشة ، فقد كان السير في الشوارع . في تلك الايام ، لا يخلو من خطر • وكانت اقدام السابلة التي تسعى قليلة ، وكان خفقها على أرض الشارع ، مكتوما مخنوقا ، كأنه بكاء مكظوم ،غير أن وقع اقدام الجنود الفرنسيين كان يتردّد ، شرسا ، صاخبا ، متحديا •

س \_ ولفت نظري ، على ناصية شارع بغداد ، مفرزة من الجنود ، يحيطو را بجماعة من الافراد ، وبدفعونهم ، في اتجاه طريق الصالحية ، بأعقاب البنادق ، وكأنهم جزارون عتاة ، قساة ، ويسوقون غنمات بريئة الى الذبح .

ورأيت أكثر المارة الدين كانوا يخطرون قريبا منهم ، يخفون مسرعين الى الرصيف الثاني ، ويبتعدون كسمكات في الماء تفر من شبكة غادرة تهم بأن تغترفها بعد أن التهمت رفيقات لها غافلات .

ودفعني الفضول ، الفضول الخطر ، الى الاقتراب • لارى الى ايسن يساق هؤلاء المساكين ، فاستوقفني ابن عمي ، وصوّب اليَّ نظرة زاخرة مخـــدرة •

إلى المحة خاطفة • توزعها الخوف والدهشة والرعب ، بصرت بأنور وسعيد بين الجماعة المطو"قة ، وهي تتخبط في شبكة محكمة من اعقاب النادق •

وتمزقت على شفتي هذه الكلمات:

ـ رباه ؟ انهما تلميذاي : أنور وسعيد ، رباه ماذا أفعل ؟

وضغط ابن عمي على يدي ، بشدة ، وأرسل طرفه في اتجاه يدي المرتعشة الى أسرى الجنود • كانوا فتية ، لا يتجاوز عددهم العشرة ،وكان سعيد فيما أحسب أصغرهم سنا •

وألجأتهم اعقاب البنادق الى السير في طريق الصالحية ، وكان منهم من أنشأ يبكي ، وكبا احدهم متعثرا ، فلما نهض ، وقع حذاؤه من قدمه ، وأكرهته ركلة مسددة الى ظهره . على ترك حذائه ، ليتابع سيره ، دون ونى وتمهل ، فجعل يتلفت ملهو فا ضارعا ، ويرامق حذاءه البعيد المهجور – وكان فيسا أظن عتيقا باليا – لعله كان يريد ان لا يدع باقية تافهة ، منه • من حياته الشقية ، مهملة على الطريق •

وهاجمت ذهني اسئلة رهيبة :

- تُرى كيف قبض على انور وسعيد مع هؤلاء الفتية ؟ ترى أيساقون الى السجن ؟ وأي سجن ! رباه ماذا يمكنني ان افعل ؟

٥ ـ وحثت خطاي ، الى الرصيف الثاني من طريق الصالحية .
 وجذبني ابن عسي جدبة عنيفة ، فلم أقف ، كنت أسعى ، تسوقني عيناي المعلقتان بأنور وسعيد ، وكانا يسيران . ونظراهما حائرة ، مذعورة ، لاهثة بلى ، لاهثة ، لقد عرفت آنذاب ، كيف تلهث العيون ...

ولمحني أنور ، فاغضى حياء ، وشال يدا خجلى مترددة الى صدعه ، في تحية مقتضبة ، ثم رنا الى ، كرة أخرى ، بنظرة مستجيرة ، فألقى في عيني هذا النداء :

### ــ انور! لا تخف يا حبيبي! •

وغام في معارف وجهه طيف ابتسامة مفاجئة ، كأنما قد ستري عنه ، وكان سعيد الساذج المسكين ، سسكا بيد رفيقه ، متشبثا بها وانساقت نظرته المذعورة مع نظرة انور نحوي ، وأنا أسير على الرصيف الثاني ، فرآني وغض بصره ، خجلا ، كتلميد مذنب خائف ، لم يكتب وظيفته ، واحسب انه كان يخشى تأنيبي اكثر مما كان يخشى تلك البنادق المطوقة ، بيد انه استشف ما في نظرتني اليه من حنان واشفاق ، فابتسم ابتسامت البسيطة البريئة ، وتباطأ في سيره ، ذاهلا ، فردته الى الاسراع رفة ، سن حذاء فرنسي ضخم عني ، وانهمرت دموعه سخية ، ونظر اليه انور مواسيا، لعله قد نهاه على البكاء فقد مسح سعيد دموعه بكمه ، واطسأن الى انه يسير الى جانب رفيقه الحبيب ، وتطلقت اسارير محياه البسيط ، وخيسل يسير الى جانب رفيقه الحبيب ، وتطلقت اسارير محياه البسيط ، وخيسل الي أنه كان يضحك ، اي والله كان يضحك ، ربما ظن انه كان يسعى مصع هؤلاء الفتية الاغرار الى نزهة مانعة مجهولة .

وكان يحاول بمشيته المتزايدة المرتبكة ، ان يمد في خطاه لتتساوق مع خطى رفيقه انور الثابتة الواثقة ، وكانت ضحكته طاهرة نقية ، ولكنها ناشزة ، غريبة عن المصير الذي كان ينتظره ، وأي مصير ؟ السجن ؟الضرب؟ انه لا يدرى .

وعاودتني الفكرة السوداء القاتمة ، تغذبنتي توتجئه فسون رأسى ، فسعرت بمثل الدوار ، أمام هوة سحيقة ، ولكنني تماسك ت ومضيت ، مرتجفا ، موزع النفس • وابن عمي ممسك براحتي ، مشفق ال أتردى هي مغامرة قد تضمنى الى هؤلاء الفتية •

٣ ــ وبدا لي أنور باعتداده الرائع ، بخطاه الواثقة ، برباطة جأشه ،
 أنه أضحى أكثر من رجل ، أضحى بطلا •••

مرة واحدة ، مرة واحدة فحسب ، صوبت الي عيناه السوداوان المتقدتان نظرة هالعة مستغيثة ، يستمد بها العون مني ، واقتحم الدمع عيني ، فتحير وجال ، وحاول ان يهمي ، فزجرته ورددته ، لئلا يراني انور وسعيد وأنا أبكي ٠٠٠

ولعلي كنت وحدي الذي عرف في تلك اللحظة ، ان في اعماق انور يجيش قلق خفى مو ار • كانت خصلة من شعره المشعث ، تعابث جبينه متمردة ، عنيدة ، فتردها يده النزقة ، الى مفرق شعره ، ولكنها كانت تنكفي، وتنفجر ، هائجة ، ثائرة •

وكان يسير الى جانبنا بعض الفضوليين الحمقى ، يمدون أنظارهـــم الطلعة ، ويترقبون مصير الفتية المساكين ٠٠٠

٧ ـ وتقدم منا جندي فرنسي جلف ، مهددا متوعدا ، يحملنا علمي التفرق واحسست بضربة على وجهي ، فلم ابال بها ، ومسحت الدم عن انفي وسبال شاربي وجعل ابن عمي يحملني على العودة ، فلم ارض . وظللت اسعى ، وعيناي على انور وسعيد .

٨ ـ وتوقف الجنود على حين غرة في المكان الذي يدعسى بحسي الشهداء ، وبادروا الى الفتية فصفوهم على حائط في سرعة مخيفة رهيبة ، ولعل بعض الفتية قد خطر لهم ان الجنود يلهون بهم وهم يصفونهم ، فيخط منتظم ، كأنهم بسيل الذهاب الى المدرسة ، فقد كانت اشباح ابتسامات تطوف على بعض الشفاه ، فلما اتجهت فوهات البنادق نحوهم كأشداق كريهة بشعة ، انعقد الرعب على وجوههم الطاهرة البريئة ، وعرفوا انسهم

٩ ــ ومثل في وهمي ان انور كان يه نقني ، بنظراته المودعة الباكية ،
 وأنا أصرخ وانتحب ، وابن عمي يشدني بعنف ، كان انور يقول لي بنظراته
 الاخرة :

ـ عفوا اليك ، استاذ ( بخاطرك ) استاذ ، نحن ذاهبون الى الجنة ٠٠ لا تفزع ، استاذ ٠ سلم على أمى ٠٠٠ استاذ ٠٠

ودوت طلقات متتابعة مسعورة ، وتساقط الفتية الشهداء ثمارا غصة طرية ، لا بد ان تلك الخصلة المتمردة الثائرة قد قرت ، وتوقفت الى الابد، وان ابتسامة سعيد البسيطة الساذجة قد اورقت على شفتيه ، دما زكيا احسر .

وأغمي علي ، بين يدي ابن عمى ، فلم اعد استبين بعد ذلك ،شينا٠٠

١٠ حين تطامنت نظراتي ، في اليوم الثاني ، الى المقعد الخالي العجاثم امامي في الصف ، عصفت بقلبي رغبة جامحة في البكاء ، وخيل الي ان طيف تلك الانملة ، أنملة انور الابية ، لا تزال تشرئب ،مستطلعة ، مستفهمة ، وان طفيف ابتسامة سعيد الدافئة الوديعة. لا تزال تعيش مطمئنة راضية ، في ظل تلك الانملة .

ووقفت امام اللوح لأخفي دموعي عن تلاميذي . وتركتها تنحدر على وجهي وتغيب في بياض لحيتي ، واردت ان اكتب شيئا ، أي شيء • فخطت اناملي المرتجفة هذه الآية :

« لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون • » ولما التفت دامع العين ، نحو تلاميذي ، رأيتهم قد انخرطوا جميعا في بكاء مرير •

« الدكتور بديع حقى : التراب الحزين »

## نهتا ذج بعن امرها ۱

سلك اعرابي طريق الصحراء ٠٠٠ ضل في فجاجها ١٠٠ الجوع والظما مدم والمرارة والخيبة ١٠٠ بعد عناء طويل بلغ جب ماء قديم ١٠٠ لم يجد عليه الا جرابا مكتنزا ١٠٠ امله ١٠٠ اشراق وجهه ١٠٠ ولم يكن في الجراب الا ذهب ١٠٠ والسفاه !

وسع خطوط هذه القصة بما ادركت من مغزاها .

العناصر :

۱ \_ الفلاة واسعة لا يدرك الطرف منتهاها •• والريح تسفيها من جانب •

۲ ــ هنالك أعرابي بين مرتفع يغتليه ، او منخفض ينحدر فيه ٠٠٠
 يود أن يدرك مستقره قبل ان تتوارى الشمس ٠

٣ \_ دخل الليل • والليل في الصحراء نذير الخوف والضلال •

٤ \_ بدأت المسالك تتشابه ، وهو يمشى بين قطع الدجي المتراكمة •

٥ ــ الحيرة ٠٠٠ بين تقدم ورجوع ٠٠٠ ان للصحراء وجوها تتقلب
 ٠٠٠ صار يتقفر كل اثر ٠ ويترسم موقع كل قدم ٠

٦ بعد جهد نزل على جب ماء مهجور ٠٠ حمل نفسه اليه حملا ٠٠ ليس عليه ما يشفى ظمأه ، ولا يدفع جوعه ٠

٧ ــ لكنه ٠٠٠ وجد جرابا مكتنزا ٠٠٠ ونثر ما فيه ٠٠٠ انه فتحه٠٠ ــ واأسفاه ــ ذهب ٠

٨ - ماذا يصنع بالذهب ؟ طرحه ارضا ٠٠٠ وكانت الشمس تنعكس

على الذهب م

٩ ــ الليل يرخي أكفانه السوداء على جسده ، والذهب ، كأنه يضحك في موضعه من هذا المصير ، (حتى الذهب يصبح كالحجر لا قيمة له ) .

۲

يا بحر لو تنطق اخبرتنا ما قال من غيبت اذ غيبوا « ولي الدين يكن »

العناصر:

١ \_ كنت على الشاطيء تتنزه ٠٠٠

٢ ــ فجأة لمحت بقايا زورق يقدمها الموج مرة ويؤخرها مرة •

٣ ــ بدأت مخيلتك تنسج حول هذه البقايا قصة حادثة مفجعةقضت على الزورق. وأغرقت من فيه ٠

#### ٣

رجل بعيد عن أمه ٠٠٠ يعيش فيالمدينة عيشة بؤسمع زوجته واولاده، مرضت زوجه ، خرج يريد الطبيب ، وهو لا يملك سوى اجر الطبيب وثمسن العلاج ٠٠٠ فجاة تلقى نبأ عن مرض أمه ، ودعوتها له لتراه قبل موتها ٠٠ حيرته بين خدمة زوجه ، أو السفر للقاء أمه ٠٠

صف المشهد السابق ، ثم أكمل القصة من عندك كما ترجح اتمامها به العناص :

١ \_ حالة هذا العامل في بيته ٠٠٠ حياته الضيقة

۲ ــ زاده شقاء على شقائه مرض زوجتــه ••• ولا راعــي لاولاده
 استانی •

٣ خرج يريد الطبيب • • ليس معه من النقد الا ثمن العلاج •
 ١٤ ساعي البريد يحمل اليه نبأ احتضار أمه في القرية • • • تلك الام

التي تود ان تكحل عينيها بمشهد ولدها • حتى يكون طيفه آخر ما ينعكس في عينيها من مناظر الدنيا •

٥ ـ حيرة ٠٠٠ ارتباك ٠٠٠ قلق ، أيمضي الى أمه ؟ أو يتم مشيته الى الطبيب ؟

٦ \_ خدمة الحي أولى من خدمة الميت ٠

2

أعرابي يحيا واسرة له « من زوجة وثلاثة صغار » في عزلة بعيدة . . . يعيش على الصيد . . . ذات مساء وجد سوادا يقبل نحو خيمته . . فزع منه . . تهيأ له . . هل هو وحش مفترس ؟ انه ضيف ضال في الصحراء . . ماذا يصنع ؟ ضيف ولا طعام . . الحيرة . . والتردد . . قدم الكبير نفسه ضحية . . ولكن !

قص هذا المشهد واتم مجرى القصة كما تتخيل!

العناصر:

١ ــ أعرابي في نفسه شيء من الجفاء ، وفي خلقه شيء من النفور

٢ ــ يسكن وأسرته في عزلة بعيدة ٠٠٠ مع أولاده كالاشباح

٣ ــ ذات مساء كان مستويا على باب خيمته مكفهر الوجه ، شديد اليأس ، ينظر في أعماق الافق ، والشمس جانحة للمغيب .

٤ ــ سواد يتحرك في أقصى الافق ٠٠٠ أهو وحش عضه الجوع ٠٠٠ أهو انسى أضلته الصحراء؟

ه \_ ذلك ضيف ضال ٠٠٠ بدأ القلق على الاعرابي لانه لا يملك ما يقدمه لضيفه ٠٠٠ ومحال ان يعتذر له ٠٠ قد م الولد الكبير نفسه ليذبحه ويقدمه طعاما لضيفه ٠

٦ ــ اهتز الاب لتضحية الولد ٠٠٠ ولكنه يتخبط بين محبته لولده

وتقديمه الواجب لضيفه ٠

\_ ∨ فجأة بدا على الافق سرب من الظباء يريد الماء • • • يا للبشرى
 • • تناول نباله • • • وانطلق يتسلل خلفها • • • من الماء اطلق سهمه • • • سقطت ظبية مضرجة بدمائها •

٨ ــ كان الاعرابي في الليل يقص على ضيفه ٠٠٠ هذه القصة ٠٠٠ «
 « حقا ان الصحراء لا تزال تنجب القلوب الكريمة » ٠

۵

#### ابرة تروي لك قصة حياتها .

العناصر:

١ ــ كانت قطعة من معدن • مطرقة القت بها على الارض: ماذا حل بها ؟

٢ ــ أصبحت قطعة فولاذية ٠٠ طالما تحملت الضربات الموجعة ،
 والنيران الحامية ٠٠٠ ثم رقت ، وارهف حدها ٠٠ وشقاؤها الاخير حين ثقبوا رأسها ٠

٣ ــ واخيرا تناولتها يد امرأة عاملة ٠٠٠ كم مشت بين أناملها ؟ كم أثواب خاطتها ! ولكنها في الوقت ذاته رافقت هذه العاملة في ساعات شقائها ودموعها التى طالما انسكبت عليها •

٦

قص علينا كاتب: حياة فتاة صغيرة اسمها (ليلى) قد ظلمها انساس جعلوها تحت رعايتهم ، في ليلة سوداء ارسلوا هذه الفتاة الى عين ماء في الغابة التملا جرتها .

وصف لنا مخاوفها في الليل ، وتظل هذه المخاوف حتى ترى رحيما يشفق عليها ، ويعيدها ممه .

اكتب هذه القصة اذا اعجبتك ، او قص مشهدا مشابها له من عندك تكون انت صاحبه ـ اذا عراك يوما مثل هذا الخوف .

العناصر:

١ ــ ليلى الصغيرة البائسة التي وضعها القدر بين ايد قاسية ، كيف تعمل و نذير الخوف يصيح بها ٠٠٠ جسمها النحيل ٠ ثيابها الرثة ٠٠ عمرها ٠

٢ ــ ذات ليلة كلفوها بان تملأ الجرة من العين ٠٠٠ خرجت والرعب نشف دموعها ٠٠ تمشي حائرة واجمة القلب ، وئيدة الخطا ٠٠ تتلفت لكل صوت وترتجف من كل خيال ٠٠ ليس أمامها الا اللانهايــة الســوداء ٠٠ مخاوف منتشرة في كل مكان ٠

٣ ــ واخيرا بلغت عين الماء ٠٠ تحاول العودة ٠٠ دون ان تستطيع حمل الجرة

٤ ــ سواد رجل يقترب منها ٠٠ ما أشد مخاوفها! جربت ان تصيح فلم تستطع ٠٠٠ كلما اقترب منها زادت عيناها اتساعا ٠

٥ ــ طمأنها الرجل ٠٠٠ وحمل عنها جرتها ٠٠ وأزال مخاوفها ٠٠ ثم اللغها مأمنها ٠

٦ \_ شكرها الصامت المعبر عن صفاء نفسها له ٠

٧

مع قصة على لسان درهم فضي:

العناصر :

١ ــ كيف خرج الدرهم الفضي في مسبكه الى الوجود ، وكيــف راحينتقل عجلا من جيب الى آخر ٠

٧ ــ يتذكر كيف دحرجته الام لولدها الذي أبى دخول المدرسة ٠

٣ ــ دخل المدرسة في جيب هذا الطالب ، وهو يتذكر ما رآه دي درس الاشياء « ومن صور للمعادن وقطع العملة » حتى ظن نفسه انه عاد الى موطنه •

٤ ـ ثم أحس أنه خرج ، ومرة دار ثم دار حتى استقر في كف أعمى يمد يده طالبا الحسنة ، ويتذكر انموقف الطالب وهو يعطى الاعسى كان رائعها م

٥ ـ ما : إل يتقلب من جيب الى جيب سريعا ، يا له مسن متعسب لا ستقب !

٦ ـ انه كان صغيرا • ولكن به يشتري الرغيف ، وتؤخذ الصحيفة لقراءتها والقلم للكتابة مع كان كله يصنعه الدرهم م

اربد رداء أحمر!

تخيل قصة على هذه الكلمة يرددها صغير لوالده الذاهب الىالحرب! العناصر:

١ ــ دعا داعي الجرب في القرية ، فهب الشباب والكهول يلبون نداء الوطن

٣ ـ كان « خالد » أول من لبي ٠٠٠ له طفل صغير مريض ٠٠ سأله: ماذا تربد على العبد ؟ بربد « رداء احمر »!

٣ - نشبت الحرب ٠٠ أصيب خالد بجرح مميت ٠٠ توكا على صخرة ٠٠ كان دمه يتفجر منه على ردائه الرمادي فيجعله أحمر اللون ٠٠ كم تمنى أن يهدى هذا الرداء لابنه!

٤ ــ في تلك اللحظة كان الابن في نزع الموت يهذي ، ويردد • «اريد رداء أحسر!»

(قصة منك ، يا حدتي!)

العناصر:

١ ــ العبدة تحب القصص ، وتحب روايتها ٠٠ هيئتها وهي تــروي القصية •

٢ - اختر قصة «قد قرأتها ، او سمعتها » •

٣ - اكتبها بتعابير بسيطة •

## المسرحيت

المسرحية فن من فنون الادب يصور جانبا من الحياة الغابرة ، او الحاضرة بواسطة الحوار •

وتتألف المسرحية من عدة فصول ، كل فصل ينتهي بارخاء الستار ، والفصل يحتوي على عدة مشاهد . أما المشهد فيتغير بدخول احد المثلين او يخروجه .

يراعي الكاتب المسرحي شروط التدرج بنقل حادثته ،فيبدأها «بعرض ، يهيء الاذهان للحادث ، ثم بعقدة تتأزم فيها الوقائع ، وينشأ عن تأزمها التطلع والقلق وفروغ الصبر ، وبعد ذلك يضع « الحل » الذي تنتهي به الرواية ،

# نهئا ذج بعنئاصرها ومَا دتها طريق العُودة

( في زاوية منعزلة من زوايا اللجا الرحيب كوخ حقير ليس فيه وعتاة مسلولة طالت بها أيام علتها ٠٠ وهي أسرة كانت قويةغنية من فلا ٠٠٠ فقلت الوالد والشقيق ، والقريب ، والارض والبيت ، فهسم لاجئتان منسيتان »

1

( الوقت ليل )

سلوى ــ ( بسعال أبح ) أماه ! كأن شبحا يطيف بأطراف الملح أماه ! اني أراه ٠ اني اسمع خطاه ٠

الام - كفى يا سلوى ! انك غريبة النفس هذه الليلة ، من أين الاشباح ، وقد تركناها في أرض الدماء ؟

سلوى ــ اذن • ما هذا الذي أرى ؟ ألا تبرز الاشباح الا في ؟ الدم ؟

الام ـ نامي! لقد مرت علي ً ليال دون ان أذوق النوم بجانبك • سلوى ـ حقا • لم يترك لي المرض سبيلا الى النوم والراحة • الام ـ هل تشكين شيئا الان ؟

سلوى ــ هذا السعال الذي يجرح صدري • كأن على رئتي شه سسنونا • ( سعال ) الشمعة ! أضيئي المكان ! الظلام يروعني ••• لا اد ماذا يخيفني الظلام •

الام - ( تضيء الشمعة ) ماذا تجدين ؟

سلوى ــ الدم دائما على منديلي • • قربي النور! ما للشمعة ترتجف؟ الام ــ لا خوف عليــك • •

سلوى ــ لست بخائفة على نفسي • ولكن انبئيني هل نعود ؟ الام ــ سنعود ، لا بد أن نعود ••

سلوى \_ أقريبا ؟

الام \_ قد يكون موعدنا غدا ، أو بعد غد ، أو بعده

سلوی ـ ما أقرب ميعادنا ! ولكن كم طال هذا الميعاد ؟ الى متى نتظر ؟ مع أية كتيبه ندخل ؟

الام ــ لن يكون لنا مستقرة في أية ارض حتى نعود • وهذه الخيام الهزيلة توحى الينا بأننا سنعود!

سلوى ـ أجل سنعود • ربما نرى طريق العودة بأعيننا!

الام ـ بل نطؤه بأرجلنا!

سلوى ــ ذلك الامل وحده يدعوني الى التشبث بالحياة بينما أراها تهرب منى مسرعة • هل يغلبنى الموت ؟

الام ــ لن تموتي قبل أن تعودي ، وتري أرضك الهاربة • سلوى ــ كل شيء يهرب مني حتى انفاسي ( سعال ) الام ــ الدواء!

سلوٰی \_ لقد مللت الدواء (تشرب منه) .

الام ـ نامي قليلا • سأطفيء الشمعة •

الشبح نفسه ٠٠ شبح أخي مسربلا بسلاحه ٠

الام – آه يا سلوى ! ما أكثر هذيانك هذه الليلة ! كأنك تريدين ان لا أنام • فأي شبح هذا ؟ كيف يطرقنا شبح أخيك وهو لا يزال يقاتل ؟ سلوى ـ حقا انه لا يزال يقاتل • هل تذكرين الليلة الاخيرة التي ودعنا فيها ؟ ثم لم نعد نراه ••

الام \_ وكيف انسى تلك الليلة الاخيرة التي لم ينقطع فيهاالرصاص؟ سلوى \_ لقد استطاع المجاهدون ان يردوا الاعداء على أعقابهم •

الام ــ ولكنه لم يعد كما وعدنا .

سلوی ــ لا شك اننا لم نحسن میعاد تلاقینا ، فهو علی طریق، ونحن رحنا علمی طریق.

الام ــ شأن اللاجئين واللاجئات ، هل يمكننا ان نتلاقى ؟

سلوى ـ على منعطف طريق القرية شاهدنا مجاهدين يرفعون جثـة مشوهة

الام ــ أتلك التي بتر الاعداء اعضاءها ومتثلوا بها ؟

سلوى ــ انهم لم يعرفوا صاحبها ، لكنه وحده ، رد جمعا منهم عــن قرية • انهم لم يقتلوه الا بعد نفاذ ذخيرته •

الام ــ وحين رأوه وحده تكالبوا عليه

سلوى ـ كانوا يظنون أنه كتيبة تشغل مسالك الوادي ٠٠٠ لكنه كان وحده يتنقل من صخرة الى صخرة ليوهم الاعداء بالكثرة • يا لخيبة الامل؟ انهم كانوا امام رجل واحد •

الام ــ لذلك شوهوه ، وقطعوه تشفيا •

سلوى ــ ومع ذلك ، لم يعرفه حتى رفاقه

الام ــ كثيرون من الابطال ماتوا دون ان بعرفوا!

سلوی ــ لقد توسمت وجهه ، لیس فیه ما یدل علی أن له وجها

الام ـــ وأخيرا لفوه بثوبه ليدفنوه •

· سلوى \_ في تلك اللحظة وقعت عيني على مرفة من قميصه المخطط • • • انه اخي ( مجهشة بالبكاء )

الام ـ عرفته اذا مثلي! أتظنين اني لم أعرفه حين شاهدته؟ انرائحته كانت تملأ المكان ، ولكنني خشيت عليك الصدمة .

سلوى ـ كما خشيتها أنا عليك ( باكية )

الام ـ كفي عن البكاء! لا شيء يحرق المجاهد كالدموع .

سلوى ــ ذَلك هو الشبح الذي لا يزال يطرقني

الام ـ انه لا يطرقك وحده • يقول رفاقه عنه انهم دفنوه : ولكنهم لا يعتقدون بأنه ميت • لا يزال طائفه حيا علـــى الربــوة • والاعـــداء لا يستطيعون العبور منفردين بدون سلاح ، انه حبي دائمـــا ، يحـــبون انه

سينقض عليهم كل لحظة •

سلوی ـ بل ان شبحه يطوف في كل مكان . كما أراه عن يميني ٠٠ عن شمالي ، وحيثما التفت كأني واياه على ميعاد ٠

الأم \_ هذا الشبح يطيف بكل بيت ويهيب بكل عربي ٠٠ انه شبح العدودة ٠

سلوى \_ أماه! انه هناك يرمقني!

الام \_ هو الفجر • • نامي اذن ! عند الفجر تنام الاشباح وتطمئن في مراقدها •

#### ۲

مرت ايام عليهما ، وحالة الفتاة لا ترداد الا سوءا فباتت لا ياتيها النوم في الليل والنهار ، أما الام فقد اختها اشفاق غريب على ابنتها يوحي اليها بان تضع حدا لهذه الحياة المتالة ، ففي صباح يوم وقد الا تفرقت الفتاة في نوم عميق ،

الام \_ أف" لهذه الشمس التي لا تجد ستارة تمنعها • لقد هتكت الاستار والستائر • انها لا تزال نائمة • •

( قرع على الباب ) لعله طبيب الملجأ ، هذا يومه •• من ؟

الطبيب ــ كيف حال سلوى ؟ وهل تنام نوما مطمئنا ؟

الام \_ انها لا تنام الا بعد ان يعجز منها النوم . لقد نفثت الليلة دما

الطبيب \_ لعلها نائمة

نقىا

الام ـ كما تراها • حمرة متوهجة في خديها • وشحوب في بقية أعضائها ، وذبحة في صدرها •

الطب \_ الدواء • هل تثابر عليه ؟

الام ـ دون ان يغير لها حالا . لعلنا نخدعها ونخدع أنفسنا ونزيـــد في تعذيبها . والان ، هل هناك امل في شفائها ؟ بربك اصدقني ! انها لا تسمع .

الطبيب \_ ان من حقي كانسان أن أقول : لا • • • وكطبيب : لننتظر الام \_ ما اصدقك كانسان ! (يذهب الطبيب)

ويح نفسي ؟ الى متى اتركها تنتظر ؟ لاي أمل تحيا ؟ انها تتعذب ولقد عرفت مصرع أخيها كما عرفت مصرع أبيها من قبل وو لم يبق لها جذور حية في الدنيا وهمني وأنا اوهمها وفيا للبطولة الجريح! انها تحيا لانها تريد العودة الى ارض الميعاد ، الى تلك السهول الحالمة ، الى وطنها المغصوب والان . لماذا تريد الحياة ؟ ان حياتها أن تموت و ألا يحيق ني ان اختيف عنها تعجيل الموت لها ؟

سلوى - أماه! يا للحلم الجميل! لماذا ايقظني صوتك؟ لاول مرة يسالمني الشبح المخيف • رأيته على الربوة نفسها بسلاحه نفسه يفتح لي الطريق • • طريق العودة ، وهو يبتسم • لقد رأيت مرابعنا الخضر • سهولنا الحالمة مخضبة بالدماء (سعال متقطع) •

الام \_ اشربي الدواء قبل اشتداد نوبة السعال .

سلوى ـ صدري يكاد يتمزق ٠٠٠ واأسفاه! ان صدري هو الذي يتخضب دما ٠٠٠ الدواء! (تشرب منه) ان له اليوم طعما غريبا ، انه يلهب فمى حلقى ٠٠ جوفى ٠٠٠

الام ــ لكنه دواء جديد أعدُّه الطبيب لك •

سلوى ــ هل يضمن الحياة ؟

الام ــ اشربي ! اشربيه كله !

سلوى ... سأشربه ، لاني اريد أن أحيا ، أريد أن أعود ثانية .

الام ـ القطرة الاخيرة أيضا •

سلوى \_ كأن آلامي كلها سكنت • أي علاج سحري هذا لا لكن عيني تتثاقلان ، ما للنور يمشي عليهما باهتا ا كان ما حولي اشباح ترقص • أهذه علامة الحياة ؟ أمسيت لا أرى الا طريق العودة كما حلمت به الليلة • • وذلك الشبح يناديني ضاحكا • • سأتبعه الى تلك الارض • • أين أنست يا أماه ؟ تعالى معي ؟ ليتك تنظرين الان ما أنظر ؟ مرابع فلسطين الخضراء يا أماه ؟ تعالى معي ؟ ليتك تنظرين الان ما أنظر ؟ مرابع فلسطين الخضراء . • • • سهولنا الحالمة ، وامواجها الزرقاء ، والمقاتلة الذين عاودوا الى الحياة •

انني وصلت : وصلت الى أرضنا ؟ ( تموت الغتاة والام في نشيج وبكاء )

الام ـ رباه! ماذا جنيت عليها؟ أعطيتها السم بيدي • هل ماتتحقا؟ ماذا صنعت؟ لماذا لم أتركها بجانبي حتى تعود كما أعود؟ لكنها عـادت قبلي • • • يا للعين التي تزال تلتمع! • ماتت سلوى • • لم تمت • • لكنهـا عادت حية • • • سلوى! سلوى!

( تخرج هائمة على وجهها وهي تردد اسم ابنتها ) •

من أهل الملجأ . : لعل ابنتها الجميلة ماتت

: ان عليها ظواهر الجنون •

: لا لوم عليها • لقد فقدت اعز شيء في الحياة •

: انها لا تقف ، فالي أين تعدو ؟

: لعلها مجنونة ••

: أليس الجنون أحيانا خيرا من العقل ؟

: أمسكو عليها طريقها! الى أين ؟ الى أين ؟

الام ـ ويح لكم! الملجأ كله يتحرك ، يريد العودة ، الى متى تظلون ضيوف الملاجيء ؟ سأعود وحدي ان لم تعودوا أنتم • • لقد عادت ساوى، لا بد لي من العودة وان لم أصل •

ان من يريد طريق العودة فليتبعني!

« خليل الهنداوي ــ زهرة البركان »

# نه بعن امرها ۱

#### اقرأ هذه الإبيات:

كان للغربان في العصر مليك جاء يوما « ندور » الخادم قال : « يا فرع الملوك الصالحين ! « سوسة كانت على القصر تدور « فابعث الغربان في اهلاكها ضحك السلطان من هذا المقال «انا رب الشوكة الضافي الجناح! » انا لا انظر في هذه الامور

نم لما كمان عمام بعد عمام واذا النخلة اقسوى جدعها فهوت لللارض ، كالتمل الكبير فدها السلطان ذا الخطب المهول «يا ندور الخير السعف بالصياح! قال : «يا مولاي لا تسأل ندور!

وله في النخلة الكبرى أريسك وهو ، في الباب ، الامين الحازم انت ما زلت تحب الناصحين جازت القصر ، ودبت في الجذور » قبل ان نهلك في أشراكها » ثم أدنى خادم الخير ، وقسال انا ذو المنقار ، غلاب الرياح انا لا أبصر تحتى ، يا ندور !..

قام بين الريح والنخل خصام فيدا للريح سهلا قلعها وهو الديوان ، والقض السريس ودعا خادمه الغالي ، يقول : ما ترى ما فعلت فينا الرياح ؟ » انا لا انظر في هذه الامور . . » ( شوقى ))

حول هذه الحادثة الخرافية الى مسرحية حوراية ٠!

قرأت في (( باب القصص )) قصة الخنساء ، تلك الام العربية المثالية . . عد الى قصتها ، وحولها الى مسرحية تنطق عن بطولتها وبطولة اولادها الذين لقوا مصارعهم في يوم واحد .

#### 4

انشىء حوادا بين طالبين: الاول يعتقد ان المراة مخلوق مثل الرجل لها حقوق كحقوقه ، وعليها واجبات كوجباته ، ولذا فلا مانع من دخولها مجلس النواب ، وتعيينها وزيرة ، او سفيرة ، أو قاضية ، والثاني يريد ان تظل المرأة في البيت تدير المنزل وتربي الاطفال ،

٣

لا شك أنك دخلت في محادثة حوارية بينك وبين رفيق لـــك ، حول موضوع ما ٠٠٠

Ş

ربما رأيت موقفا مؤثرا بطوليا ، في احد الافلام السينمائية ٠٠ أنقــل الينا هذا الوقف ، وحوارهم الذي يمثل شعورهم وأفكارهم ٠٠

# كيف تخب الفِكرة

تعريف الفكرة:

الفكرة ، هي نظرة خلقية او اجتماعية يراد تفسيرها وتحليلها ، وقسد تكون مثلا سائرا ، او بيتا من الشمر ، جاريا مجرى المثل ، او قصنة ترمسز الى غاية او فكرة .

ترتيب عناصر الفكرة:

كل فكرة يمكننا اتباع هذه الطريقة في وضع عناصرها:

١ ـ مقدمة ما فهمته من الفكرة والفرض الذي ترمي اليه •

٢ - يمكنك الاسترسال في هذه القدمة لمالجة الفكرة واهدافها وبيان قيمتها وحقيقتها .

٣ ـ كل فكرة توجب عليك ان توضحها بامثلة او مثل واحد على الاقل يكون برهانا على صحة نظرك في الفكرة • وخير الامثلة ما تقتبسه من حياتك الواقعية او الحوادث التاريخية •

؟ - تلخيص لنظرتنا الشخصية في الموضوع •

ضروب المواضع الفكرية:

ليس كل مثل او فكرة يفرض علينا الاخذ بها اخذا صحيحا . فان من الافكار ما ياتي ـ بعد التحليل ـ صحيحا ، ومن الافكار ما يكون خاطئا .

صحة الفكرة وفسادها:

المثل الاول:

#### (( البطالة ام الميوب ))

ا سهذه فكرة صحيحة عن البطالة ، اذ حين تصبح مجالا اللهو والكسل، تلقي صاحبها في بؤرة من الرذائل ، لا ينتقل فيها من رذيلة الى رذيلة ، لان الانسان اذا لم يجد عملا نافعا يعمله فهو مضطر الى ان يلهو ويفسد في ايام بطالته : والحياة تريد العمل كائنا ما كان ، ولا يستطيع الانسان ان يالسف

#### الفراغ دائما .

٢ ــ ها هو ذا صديقك فلان ، قد حلت له البقالة ، وكاني دابت له د لانها اراحته من عناء العمل ، فاستسلم اليها وها هو ذا الان يتغيف إروابها .
 لقد صار اليف الشوارع ، وزبون الكلهي ، وابن الليالي ، فيا تشد ما تثير وجهه ! وتبدلت نفسه ، لان رفائل البقائة قد بدلت مكامحه الصافية .

٣ ـ اذا فهذه فكرة صحيحة بتنكيرها ودراقيها ٠

المثل الثاني:

#### (( العسدق شر اذا القائد في الكرب العندام ))

ا ـ وهذه فكرة فاسدة ، لانها اذا صحت في منضع فان تصنع في كل موضع ، وظاهر هذه الفكرة يخدع الانسان ، لان الانسان اكثر ما يتيسس شؤونه بمقياس نفعه الذاتي فهو يحب ان يجر اليه النفع ، ويحب ان ينشي عنه الاذى باية وسيلة كانت ، تدفعه الى ذلك نفسه وغريزته ، وهذه النفس، اذا لم تجد رادعا نفسيا يردعها أو وازعا وجدانيا يزجرها ، تغلبست عليها عوامل المنفعة ومحبة الذات ، دون ان تبالي بفضيلة او خلق ، لكنها اذا وجدت ذلك الرادع ، وآمنت بالقيم الخلقية السامية لم تلتفت الا الى صوت الضمير يهيب بها ، او نداء الفضيلة ينبهها واذ ذاك تقيس كل شيء بمقياس الفضيلة ، لا بمقياس النفع والانانية ،

٢ ـ وهذا فلان كان صادقا في قوله ، اجاز النفسه يوما الكذب لينجو من كربة او جزاء ، ولكنه ما ان انتهى من الكنبة الاولى حتى راح لسانه يفلبت وكذبه يطفى على صدقه ، فاذا هو كذاب لا يبالي : أن يكذب النفعة نفسه :و جلب الاذية لسواه ، لان حرمة الصدق قد زالت من نفسه بعد ما درج على الكذب ، وخفت كلمته على لسانه ،

٣ ـ حقا ، ان الاعتقاد بهذا المثل الفاسد يجعل فضيئة المحديث وتبي منا بالمنفعة على ان الفضيلة الصحيحة تعمل الفضيلة نفسها ، والعائث الفحية يعمل للعضيلة نفسها ، والعائث الفحية يعمد للصدق نفسه مهما كانت عواقبه .

المثل الثالث:

#### . • ((القناعة كنز لا يفني)

ا ـ وهذا مثل آخر يلقاه البعض بالترحيب ، ويعرض عنه البعض لانه لا يلائم مزاجهم ، وهو في الحقيقة يحتمل اتجاهين متناقضين : فاذا كانست هذه القناعة يراد منها الخمول والرضا بالواقع ، فهذه القناعة مقتلة للحركة التي هي غاية الحياة ، وتقييد الطموح الذي هو المقصد الاسمى للحياة ، ولن يقول بهذه القناعة الا رجل أقعده اليأس ، وأتعبه الكفاح ، أو رجل غلب عليه العجز ، واستبد به المال ، أما الرجل المفعم بالتوثب والطموح فهو لا يرضى بالقناعة رفيقها ،

٢ ــ اذا ، فهذه فكرة غير صحيحة اذا أديد بها تعطيل أسباب الحركة والنشاط . واما اذا أديد بها القناعة النفسية العالية التي تصون للرجل كبرياءه ومروءته ، وتفرض عليه الصبر على أحداث الزمان حين تعاكسه ، وتحفظ له عزة نفسه حين تذل بعض النفوس ، وتقتل بواعث الحسد الحقيرة فيه ، فانها قناعة يمكننا أن نقدسها ونحتر مها .

#### ملحوظـة:

هنالك قصص رمزية يطلب اليك ان تعالجها بحسب طرائق القصية السابقة ، ثم تنتهي الى معالجة الفكرة التي تنطوي عليها وسترى مثال ذلك في النماذج الاتية . . .

# نهئاذج بعناصرها ومادتها

لا تخلو الحياة ٠٠٠ حياة أي كان ٠٠ من المصائب ٠٠ ولكنهم يقولون: ان المصائب محك الرجال .

عناصر الموضوع:

١ \_ تشبيه حياة الانسان بالطبيعة

٢ ــ من فصل الشتاء . . .

٣ ــ الى قصل الربيع . . .

} \_ تقسيم حياة الانسان بين الراحة والشقاء

٥ ـ تمثيل الانسان قبل المصيبة وبعدها

٦ - كيف تكون المصائب مقياس تجربة للانسان

٧ ... المسائب محركة لعزيمة الرجل

٨ ... أمثلة العظماء الذين خذتهم المصائب .

 ١ ــ لماذا لا يشبه الانسان الطبيعة ؟ هي تزهو وتزهر بعد ءاوصف وهو يذبل ويسقط بعد عواصف الشقاء ٠٠٠

ما حياة الانسان في هذه الدنيا الا كفصول السنة:

٢ فصل شتاء محزن ، تتلبد غيوم الشدائد في سماء مظلمة ناقمة ،
 نعصف ريح الجزع فتتلاعب بأوراق الآمال الذابلة ،وتقصف رعود المصائب فترمى القلب البشري بصاعقة اليأس القتالة .

٣ ــ وفصل ربيع مزهر مثمر ، يطيب فيه الهواء ، ويروق أديم السماء، تشرق شمس الهناء والاقبال فتبدد غياهب ( ظلمات ) الكروب ، ويسطع على الافق بدر السعادة والامال فيضيء ظلمة القلوب ، وتتفتح أزهار الصفاء ، وتنضيج اثمار الرخاء .

إلى الله الفاقة اذا اتضع ، بل عليه الانسان ! يسر وعسر ، راحة وشقاء ، شدة ورخاء، ورد واشواك . طلوع ونزول ، شروق وأفول ، حلاوة العسل ومسرارة الحنظل ، ابتسامة ثغر ونقطة دمع ، فليس عليه اذن انتبطره النعمة اذا ارتفع، ولا تذلله الفاقة اذا اتضع ، بل عليه ان يكون رجلا حاذقا ثابتا في حالتى .

السراء والضراء •

ترى المرء شديد الرأي ، قوي الارادة حتى تصيبه رزيسة ، أو يناله مكروه ، فيهن رأيه ، وتضعف ارادته ، ويستولي على قلبه الجزع ، فيذهب فريسة القنوط واليأس .

٢ - فالمصائب، اذن ، محك خطير لمعرفة الرجال ، فان كثيرا من الذين يتظاهرون بالحزم في حالة النعيم ، اذا ما أفرغوا في كير الشدائد (ما ينفخ فيه الحداد لاشعال النار) وعرضوا على نار الشقاء تذهب زينتهم، ويزول رونقهم ، كأن فقد مال ، أو موت عزيز ، أو حبوط مسعى (فشله)، أو حلول أي نائبة كانت تفقد الرجل قواه بدلا من ان تجددها ، وتدك عزائمه بدلا من أن تقويها فنسأل متعجبين : « لماذا لا يشبه الانسان الطبيعية ؟ وهي تزهو وتزهر بعد عواصف الشتاء ، وهو يذبل ويسقط بعد عواصف الشقاء » ؟

٧ ــ نعم ، يجب ان تكون المصائب مهمازا لعزيمة الرجل ، ومنشطا له في الحياة والفوز في تذليل الصعاب ، واحتمال المصاعب والمشهات ، فليس على الانسان ان ينسى ان المصائب تضع على هامته اكليلا لا ينال مغرها .

قد ينال المجد من كان طماعا ، ويتنعم بالملذات من كان شرها ،ويصيب الغنى من كان مقترا ( بخيلا على نفسه ) ولكن لا يفوز بالاكليل الا من كان يتصبر عند النوائب ، ويتجلد عند الشدائد .

٨- أي الرجال يخلد ذكرهم ويرفع قدرهم ؟ هم الذين اناخ عليهم الدهر بكلكله • وأي الشعراء يؤثر فينا شعرهم ، ويبكينا قولهم ؟ هم الذين قدسهم الشقاء بزيته المقدس : انفطر قلبهم فسال اشعارا رقيقة ، وتحول صراخ عذابهم نعمات لطيفة تنفذ في القلب • • • لأن العواطف الرقيقة لا تسيل من القلب ما لم تضغطه المصائب ويدسه الشقاء • فالقلب كالشجرة لا يسيل ماؤها الا من جراحها •

فالمصائب ، اذا ، تزید المرء مهابة وجمالاً ورفعة وكمالاً ، و « لا نسيء يعظم قدرنا كالمصائب العظمي » .

لله در العمل! انه ينفي عنا ثلاثة عيوب: السآمة والرذيلة والحاجة .

# عناصر الموضوع:

- ١ \_ العمل شريعة الحياة
- ٢ \_ العمل كلدة بنغى السامة
- ٣ \_ العمل كواجب مفروض يبعد الرذيلة
  - } \_ العمل كضرورة يقتل الحاجة
  - ٥ \_ العمل للعامل ، وللغنى ٠٠٠

ا ـ ان العسل. كان ولا يزال ، شريعة الحياة الكبرى, في كل زمان ومكان • كتيرون من الناس يقضون ايامهم متثائبين ، على الارائك (الكراسي) متكثين • لا يريدون ان يملئوا صفحات حياتهم الفارغة تبئا • يمرون دون ان ينفعوا او يفيدوا • الكسل يغريهم ، والبطالة تأكل ايامهم ، لانهم يكرهون أن يعملوا •

٣ ـ ولكن الجزاء الذي أعدته الحياة لهؤلاء هو السآمة التي تتبعهم حيثما نزلوا . ونوحي اليهم الملل من كل شيء في الوجود . حتى يروا ان هذه السآمة التي نزلت بهم هي أشق عليهم من قسوة العمل . فاذا اراد هؤلاء مسرة حقيقية مضاعفة فلن يجدوها في الفرار من العمل ، ولا في الراحة المتواطلة ، ولكن في العمل الذي يخلق بنفسه اللذة والغبطة الحقيقية • واذا ما عرضت لهم ، خلال ذلك ، ساعة راحةفانما هي للاستجمام ثم العودة سريعا الى ميدان العمل • على أن الرجل العامل نيضطرب ، اذا لبث بدون عمل ، لانه يعتقد أن هنالك حدا تقف عنده أمانيه ورغباته . وليس أشق عليه من حال يلبث فيها ساكنا كالحجر ، معطلا كالجماد بدون أمل ولا عمل •

٣ ـ ولا ينبغي حب العسل لهذه الغاية وحدها ، وانما ينبغي اعتباره واجبا لا مفر منه ، ولا حق لانسان في ان يعطل القوة التي منحه الله اياها ليعمل بها . هذه القوة الموزعة بين الناس ، والتي تعود الى مجتمع هو جزء من اجزائه ، فان ضن " ( بخل ) بما عنده من قوة وقدرة ، وعطلها عن العمل

كان مختلسا سارقا لفوائد لا يد له فيها .

والعمل من مقومات الفضيلة ، كما ان الكسل من مقومات الرذيلة ، والانسان العاطل كالماء الراكد الذي أسن ( نتن ) وصار خبيثا ، فيركد خياله . وتجف عاطفته ويظلم عقله . وتقتحمه العيون ( تحتقره ) .

٤ ــ ولكن ٠٠٠ هل كان العمل نفسه مفصولا عن التعب والشفاء ؟
 أليس هو واجبا مفروضا علينا ؟ بلى ٠٠٠ ومن واجبنا الخضوع له لانه ضرورة محتومة ، فبالعمل وحده ينال العامل ما يحتاج اليه في اسعاد نفسه ومعونة اهله ، وتأمين مستقبلهم ، وبالعمل وحده يجعل نفسه عضوا نافعا في مجتمعه .

مـ يقول احدهم: « ان الجوع يستطيع ان يترصد باب الرجــــل العامل ، ولكنه لا يجرؤ على اقتحامه » بينما الكسول تعضه أنياب الفاقة ، وتهره ( وتنبح عليه ) الحاجة ، والمجد بعمله ، يضاعف ثروته ، ويكفل لها موارد لا تنضب ( لا تنفد ) ، وهل ننسى ان علاقة الانسان بالانســـــان تتوقف على رابطة العمل ؟.

« خليل الهنداوي »

قال احدهم: ‹‹ ادى رجالا كثيرين ولكني لا أدى الرجل! ›› ماذا يفهم عائل هذه الكلمة من معنى الرجولة!

عناصر الموضوع:

١ \_ معنى الرجولة الحقيقية

٢ \_ الامثلة: متى يكون الوزير رجلا ؟

٣ ـ متى يكون العالم رجلا ؟

٤ ــ منى يكون الصانع رجلا ؟

ه ـ بماذا تتوفر الرجولة للجميع ؟

ا ــ اريد بالرجولة صفة جامعة لكل صفات الشرف. من اعتــداد بالنفس واحترام لها . وتبعور عميق بأداء الواجب ، مهما كلفه من نصــب. وحماية لما في ذمته من أسرة وامة ، وبذل الجهد في ترقيتها ، والدفاع عنها . واعتزاز بها ، واباء الضيم لنفسه ولها •

وهي صفة يسكن تحقيفها مهما اختلفت وظيفة الانسان في الحياة .

٢ ــ فالوزير الرجل ، من عد كرسيه كليفا لا تشريفا ، ورآه وسيلة للخدمة لا وسيلة للجاه ، أول ما يفكر فيه قومه ، وآخر ما يفكر فيه نفسه .

يظل في كرسيه ما ظل محافظا على حقوق أمته . وأسهل شيء طلاقسه يوم يشعر بتقصير في واجبه . يجيد فهم مركزه من آمته ومركز أمته مسن العالم فيضع الامور مواضعها . ويرفض في أباء أن يكون يوما ما للاجنبي عليها ، يقول « لا » حين يقولها باساء فيه . ويقول « نعم » بسلء فيه فتكون منه خير درس للناشئين يتعلسون منه الرجولة . يقتل المسائل بحثا ودرسا ، ويعرف فيها موضع الصواب والخطأ . ومقدار النفع والضرر . ثم يقدم في حزم على عمل ما رأى واعتقد لا يعبأ بتصفيق المصفقين . ولا بذم القادحين . أيما يعبأ بشيء واحد هو صوت ضميره ، ونداء شعوره •

٣ \_ والعالم الرجل: من أدى رسالته لقومه من طريق علمه: يحتقر

العناء . يناله في سبيل حقيقة يكشفها أو نظرية يبتكرها . ثم هو أمين على حق بين يديه \_ لا يفرح بالجديد لجدته ، ولا يكره القديم لقدمه ، له صبر على الشدائد . وازدراء بالاعلان عن النفس ، وتقديس للحقيقة . صادفت هوى الناس او اثارت سخطهم . جلبت مالا او اوقعت في فقر . يفضل قول الحق واذ أهين ...

ذ ـ والصانع الرجل: من بذل جهده في صناعته فلم يشأ الا ان يصل بصناعته الى أرقى ما وصلت اليه في العالم ،عشقها وهام بها حتى بلغذروتها، يشعر بأنه وطني في صناعته كوطنية السياسي في سياسته ، وأن أمته تخدم من طريق الصناعة لا تقل في من طريق الصناعة كما تخدم من طريق السياسة ، وأن الصناعة لا تقل في بناء المجد القومي عن غيرها من شؤون الدولة ، فهو لهذا يرفض ربحا كثيرا مع الخداع ويقنع بربح معتدل مع العمدق ، وهو لهذا كله كان رجلا ، م

٥ ــ ان في الرجولة متسعا للجميع ، فالزارع في حقله قد يكون رجلا،
 والتلميذ في مدرسته قد يكون رجلا ، وكل ذي صناعة في صناعته قد يكون
 رجلا • وليس يتطلب ذلك الا الاعتزاز بالشرف واباء المذلة •

« فيض الخاطر \_ أحمد امين »

تمثل قائد رحلة كشفية يزيل عنقلوب جنده خوفهم من مشقات الرحلة وخشونتها ٠٠ ويبين لهم أن الحياة نفسها مشقة ، وأن لزاما على الانسان أن لا يخاف المشقة بل يقتحمها ٠٠

# عناصر الموضوع:

١ \_ العيش لا يمكن ان يكون بدون مشقة

٢ ــ ما كان الاقبال على الالعاب الرياضية الا نوعا من المشقة المستحبة
 برغم قسوتها وخطرها

٣ \_ لا بد من التعود على خشونة العيش لان العيش الهنيء لا يدوم .

١ ـ وخجلت . وأنا احاسب نفسي حين ذكرت ما تخيلت من مشقة الحياة • فما المشقة ، ثم ما قيمة عيش لا مشقة فيه ! وأين المتاع بالحياة وجمالها اذا نحن قضيناها على نسق مطرد . يشابه فيها كل يوم ما قبله . لا يهزنا فيها جديد ولا تفجؤنا فيها فجاءة سارة او ممضة ؟ (مؤلمة) ! وكيف نروض أنفسنا على ما قد يسر بنا في الحياة من شدة . وكيف تعرف الصبر في البأساء وفي الفراء وحين البأس • اذا افزعنا شبح المشقة ، وانخلعت قلو بنا هلعا (خوفا) لتصورها ! •

٧ ــ أولسنا نقبل من طواعية واختيار على فنون من الرياضة ، فيها من الجهد والمشقة ما فيها ؟ أو يتساق جماعة منا جبال « الآلب »بسويسرا. معرضين انفسهم لقسوة الزمهرير في تننها (قسها) ؟ ولاخطار السقوطاتناء تسلقهم اياها ؟ بل اننا لنحسل انفسنا احيانا على الوان من الرياضة اشداجهادا للقوى . واشد تعرضا للخطر من تسلق « الآلب » •

ومتاعنا بهذه الالوان من الرياضة خير ما يلذنا من أيام حياتنا ، حتى لنجد فى ذكره من العذوبة ما يجعل العود اليه حلوا سائغا ٠

س واني لاذكر من مخاطرات الصبا ومن جولاته اياما قضيتها في مثل نسك الزاهد، وخشونة صومعته فأجد لهذه الذكرى لذة لا يشبهها في شيء ذكر ايام الدعة والنعيم، واستعيد بها صورة مشاهد في الطبيعة مما

خلق الله ، أو نظم الانسال ، قل لمن يعرف الخشونة ان يشهد مثلها ، فمالي لا اغتبط لما عسى ان يلقائمي من مشعة بما استمتع به بعدها مسن حسال ذكرياتها العذاب ؟ وهل الحياة بنعيمها وبؤسها الاذكري ! ومالي أسارع الى طلب هذه المشقة استعيد بها ما عرفت من ماضي حياتي من شسسؤون العيش ، وقد كان التقشف خير أستاذ يدرك مريدوه مغزى هذه الكلمسة القوية العميقة : « اخشوشنوا فان النعم لا تدوم » •

 $\ll$  في منزل الوحي : محمد حسنين هيكل  $\ll$ 

#### فساد الرأي أن تتردد!

عناصر الموضوع :

١ - حيرة المتردد

٢ \_ حقيقة التردد

٣ ـ منابع التردد

٤ ــ بماذا نقتل التردد ؟

١ - أعرف في من اعرف من الناس رجلا قلما ينهض في الصباح من فراشه الا من بعد ان يسأل مرات: أالهض الان ام بعد قليل ؟ أأحلق ذقني اليوم ، ام لا احلقها ؟ أأستعمل الماء البارد للحلاقة ، أم الفاتر ام الساخن ؟ أألبس بذلتي البنية ام الرمادية ؟ وقميصي الابيض ام الازرق ؟ أأتناول الشاي ام القهوة ؟ ام استغني عن الاثنين ؟ فقد سمعت من يقول ان كليهما مضر بالصحة ، وهكذادواليك ،

وعندما يبلغ الباب ويفتحه لينطلق الى عمله ، يقف دقائق يتآمل السماء، حتى اذا ابصر فيها غيمة او شبه غيمة قر رايه على ان لا يخرج بدون مظلة ، مخافة ان يدهمه المطر ، قبل ان يدرك بيته في المساء ، فيأخذ المظلة ويمشي بضع خطوات ، ثم يعود بها الى البيت قائلا : « أظنها تمطر اليوم » • • • وهكذا يأخذ المظلة ويردها غير مرة قبل ان ينصرف في النهاية الى عمله •

٢ - من الطبيعي ان يفكر المرء طويلا قبل ان يقدم على عمل يتوهمه ذا خطورة بالغة في حياته • وليس من الطبيعي ان يتردد طويلا في أي المسألك يختار الى غايته • فالتردد ، اذا طال ، كان مضيعة للوقت ، ومتاهة للفكر . وغلاء للارادة ، وسقما للجسد والروح في آن واحد •

# ٣ - ومن اين ينبع التردد؟

أنه ينبع من الخوف • وأي خوف ؟ الخوف من أن الطريب ق النه يختاره من بين طرق عدة ، قد يؤدي بنا الى غير ما نرغب ، والى عكس ما نرغب • انه الخوف من ان لا نحصل علىما نبتغي ،او على أقل مسانبتغي.

وأو على نقيضه بالتمام والخوف هو عدو" الانسان الالد ،ومحنته الكبرى وهو لا يكون الاحيث يكون الجهل •

إذا . التردد في أي أمر من الامور انما يعود الى جهلنا عاقبة الامر الذي فيه نتردد • فلو نحن عرفنا بالضبط ماذا سيجلبه لنا او علينا عمل لعينه ، او كلمة بعينها ، وهذا الفكر او ذاك ، لما ترددنا لحظة في الاقدام عليها او الاحجام عنها •

ان التردد يبدو ضربا من الخبل ، فما علينا ، وتلك هي حالنا . الا ان نعمل دونما تردد ،بوحي ضمائرنا ، وان نترك النتائج تسير حيث شاءت لها القوى المهيمنة على الكون ان تسير ٠

وكل ما نطالب به هو الا نضمر الا الخير في كل ما نفكر ونشته و نعمل على الزارع ان يزرع ، وليس عليه ان يعرف ابن تمضي كل حبة من زرعه ، ومن سيأكلها ، وأقصى ما يجب عليه هو أن يزرع زرعا صالحا ، وبضمير صالح ، فلا يبذر بذار الا من بعد ان ينقيه من كل حبة دميمة ، او دخيلة ، والا من بعد ان يعد له التربة ، وبيد ما تلوثت بالسموم ، وقلب يستدر الخير والبركة لنفسه وللناس ، وضمير لا ينطوي على الاذية لاي مخلوق ،

ومن كان ذلك شأنه مع نفسه والناس . كان حريا به ان لا يتردد نبي ما يقول ويفعل ، وان يتخذ من قول احد الانبياء شعارا له في حياته :

« آمن ، وسر بالحق ، ولا تبال ! »

« ميخاڻيل نعيمة »

# النجاح في الحياة ثبات طويل ؟

عناصر الموضوع:

١ \_ تعريف النجاح

٢ \_ عيبنا في عدم تباتنا

٣ \_ امثلة واقعية

} \_ رأي رجل حكيم في السبات

ه ـ الثبات يخلق النبوغ ، والنبوغ يفشل بدون ثبات

٦ \_ امثلة على نتائج الثبات والمثابرة .

١ ـــ النجاح في الحياة ثبات طويل ، وقدرة على مواصلة العسل ٠
 النجاح هو قوة الجلد . والصبر والمثابرة ٠

٢ ــ اننا نبدأ العمل في غيرة تلهب قلوبنا ، وحماسة تمالاً صدورنا . ولكن ما نكاد نأخذ فيه حتى ترى حماستنا قد خبت (انطفأت) وعزائمنا قد خارت ، ثم ما نلبث أن نولي وجهنا شطر عمل آخر لا يكون حظنا الا مثل حظنا من سابقه ، وهكذا نقضي شبابنا او شطرا كبيرا منه في تغيير وتبديل ، ومحو واتبات ، وما ذلك الالاننا مصابون بداء الضجر افرادا وجماعات ، اننا نبدأ العمل ثم لا نستطيع عليه صبرا ، اننا نتعجل النتائج، اننا لا ندرك ان للعمل كما للشباب عمرا لا بد ان يستوفيه قبل ان ينضج ويأتى شره طيبا شهيا ،

س ان تاجرنا يتوقع الربح في اليوم التالي لفتح متجره. وصانعنا ينتظر زيادة الاجرة في أول اسبوع يبدأ فيه عمله. واطباؤنا ومحامونا يتعجلون المكسب بل الثروة اول شهر يفتحون فيه عياداتهم ومكاتبهم وتقوم في الامة شركات وجماعات ومنذيات ، ثم ما تلبث ان تتفرق وتختفي في الظلام .

 حقا ان نجاح المرء في حياته وليد جهده وصبره ومثابرته .

٥ - على ان قوة الجلد والصبر كثيرا ما تفضي الى النبوغ والعبد 
٠٠ انها تكسب الفرد سعة ونموا وعمقا ، انها تفتق الذهن ٠ وتنشط ما 
من قوى العقل ٠ ان قوة الجلد تكسب الموهبة ان وجدت ، وتعوض عنه 
ان فقدت ٠ ولكن لا يغني ذكاء بدون جلد ، ولا ينفع نبوغ بغير صبر ، 
ذلك يكون اشبه بدرة مطروحة منبوذة في جوف البحار ٠ لا تصل اليه 
يد ، ولا ينتفع بها انسان ٠ ان قوة الصبر والجلد على العمل تولد فينا ر 
الغلبة ، وتمدنا بقوة يذلل بها الصعاب التي تواجهنافي أدائه ، وكلما اسند 
ان نتغاب على عقبة أعدنا هذا لمقاومة اكبر واشق ٠

٦ لقد سئل «شيشرون» عن عوامل النجاح ف قال: «ان دواعي النجاح المثابرة، وثانيها المثابرة وثالثها المثابرة»، ان نتائج المثا والصبر تبدو جلية واضحة فيما قام به الانسان من اعمال في البر والبحو والجو والجبال، ان المثابرة هي التيأقامت الاثار الخالدة، واخرجت د الصنع الدقيق العجيب على الجدران، ان المثابرة هي التي كونت د التراث العظيم الذي نستمتع به اليوم من علم وفن وان قوة الجلد هي اودتنا بتلك المجلدات الضخمة التي تملأ خزائن الكتب وان قوة الصون على التي انتجت لنا تلك البحوث الشيقة الدقيقة التي بين أيدينا والقرة الصبر والجلد هي التي سطرت تاريخ المدنية، وقهرت قوى الطبيان قوة الصبر والجلد هي التي سطرت تاريخ المدنية، وقهرت قوى الطبيا

قالت فتاا اعرابية تغضل خيمة اهلها على كل منزل:

لبيت تخفق ألارواح فيسه احب الي من قصر منيسف

فهل تحسب تلك الاعرابية صادقة في هذه العاطفة تظهرها نحو خيمة متواضعة لاسرتها! وما هو منزل الاسرة ، وهل الناس في تعلقهم به سواء في كل زمان ومكان ؟ ولماذا هم كذلك ؟

# عناصر الموضوع:

١ ـ مقارنة وجيزة بين حياة القصر وحياة الخيمة

٢ ـ اذا لماذا تحب الاعرابية خيمتها الحقيرة

٣ - روابط هذه المحية

٤ ـ صورة من الحياة في خيمتها

٥ - اسباب ارتباطنا ببيوتنا .

١ - أي شيء تلك الخيمة الحقيرة الى جانب قصر شامخ حافل بفنون الرخاء وأصناف الترف ؟ ماذا من اسباب النعمة ورغد العيش في رواقين تقضقض . وضبع يعوي ؟ ثم كيف نضاهي هذا البؤس بدعة القصر ونعيم بل ما عساها ان تكون المعيشة في خيسة كهذه ان لم تكن يوما متشابها على العمر يقضي في شئون رعي الماشية ، وعزلة مملة مخيفة ، أنيسها ذئيساب تقضقض ، وضع تعوي ؟ ثم كيف نضاهي هذا البؤس بدعة القصر ونعيم القصر ، منيفا كان أو غير منيف ؟ •

٢ ــ انه لا سبيل الى مقارنة بين مرمر صاف واوبار خشنة الا ان تكون هذه الاخيرة بيتا لنا الفنا العيش فيه وتعودناه ، فانها تحسن عندند بحبنا وتعظم ، ولا تزال تحسن وتعظم حتى تغدو دنيا زاهية عجيبة ، تهوي اليها افئدتنا ، فترى العيش فيها محببا فيها على شظفه « خشو تته » .

٣ - « لبيت تخفق الارواح فيه أحب الى من قصر منيف»

ما اصدق هذه العاطفة التي كانت تغمر قلب تلك الاعرابية فتجعلها تؤثر على القصر المنيف بيتا « تخفق الرياح فيه »! وما اعظم هذه العاطفة

التي تربط كل حي بمهده ووطنه ومسرح طفولته وملعب صباه، فيعلق كل ذلك ويمحضه حبا ثابتا، حتى كأن كل شي، فيه له روح تتصل بروحنا، وتحملها على المحبة .

أرأيت الى تلك الاعرابية لو استبدلت بيتها قصرا كيف كانت تعيش فيه ؟ انها كانت . لا بد ، واجدة عنده كل ما لذ الجسد من نعمة ، ولكنها نعمة لا يؤخذ بها القلب ، نعمة مادية لا تحرك النفس ، فتظل النفس بمعزل عنها . لتنقطع الى حنينها ، الى نعمة روحية أخرى خلقت في خيمة بمدرجة الريح ، فما تعيض عنها أية نعمة في قصر ، ولا يعيض عنها شيء .

٤ - هذه الاعرابية ١٠ قد رأت النور اول ما رأته في خيمة ، وافتسر ثغرها اول ما افتر في خيمة ، ودمعت عيناها اول ما دمعتا في خيمة ، وفي الخيمة نعمت بحنان أمها وحدب أبيها «عطفه» وعطف اخوتها ، وحول خيمتها رتعت طفلة ، ومن الخيمة انطلقت اول ما انطلقت مستسقية تغني للشمس والكثبان «تلال الرمل» والاعين ، وتستبق مع أترابها ، أو راعية تعبث «تلعب» وتلهو في البرية تارة ، وتجد وتكدح تارة ، والى الخيمة عادت اول ما عادت بجرتها ، او ماشيتها عند المساء مقرورة ارعدها البرد ، أو خاتفة من وحش ، أو جائعة تعبة ، فأنست في الخيمة نارا ، فجلست اليها تصطلي «تتدفأ » وتأمن ، او تزدر الثريد «تبتلعه» مع ذوبها ،فتدفئها وتؤمنها نظراتهم قبل ان تؤمنها النار ، وعلى باب الخيمة طالما وقفت ناظرة الى الكواكب تلتمع في السماء ، والى الغيوم تتبدى في كل هيئة وشكل ، او مصغية « مستمعة » كالحالمة الى عجب من الاحاديث ترويه جدتها والدتها ،

فاذا ما انتقلت الىقصر فمن لها فيه بمناها الماضية، وكو اكبهاوشبجونها وذكرياتها ؟

٥ ــ ولو كنا نحن مكان الاعرابية لما قلنا غير ذلك ، ولما شعرنا بغير ذلك ، ولما شعرنا بغير ذلك ، لان الانسان يرتبط اكثر من كل حي بالمكان الذي لمح فيه النور ، ونشأ فيه ، فتنطبع في نفسه عنه صورة خالدة قبل ان ينطبع في نفسه أي

شيء آخر · والطفولة دور من ادوار الحياة عزيزة على النفس ، يحسن اكثر من غيره في الخاط كلما تقادم عهد. •

لله در أبي تمام اذ يقول:

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الاول كم منزل في الارض يألف الفتى وحنيف أبدا لاول منزل « الانشاء بالمثل - كمال البيضاوي »

#### دنيسا معاش للسورى حسى اذا

# جاء الربيسع قانما هي منظر ...

# عناصر الموضوع:

١ - الحياة استمتاع بجمال الطبيعة

٢ \_ مشاعرنا امام مراى الربع بعد انطلاقنا من مشاغل الحياة

٣ \_ سر الربيع وارتباطه بحياتنا

٤ - الربيع ينسينا شيئًا من قسوة الحياة .

١ ــ ليس كل الحياة شقاء للسعي الى مال ينفق او يدخر ، والى مباراة في رفعة المناصب ، بل الحياة ايضا استمتاع بجمال الطبيعة !

٢ — ها نحن اولاء أمام الربيع • أزهاره تنسم انفاسها (تهب) ، وتأخذ بأبصارنا ألوانها ، وتحرل جدتها عواطف الحنان في قلوبنا كأنها بعض ابنائنا . ان مرآها ورياها (ربحها) ينقلان نفوسنا من عالم الشقاء الى عالم النعيم . ومن أرض الحقيقة الواقعة الى سساء الخيال الجميل • لا أظن هذا الانتقال وهميا لا وجود له • كلا ، انه صحيح واقع . فاننا نشعر بوجوده في قلوبنا ، ونرى آثاره على وجوهنا • لعله نعيم الحياة • فأهلا ومرحبا بأزهار الربيع!

٣ ــ ليس جديدا علينا ــ بني الانسان ــ ان نعلن مشاعر الاغتباط، ونسدي عبارات الاعجاب الى الربيع وجماله ، فقد كان ذلك في كل زمان موضوع وصف شعرائنا، والمحرك الاول اعواطف المحبة في صدور نا وكان الزهر رسول المودة، وهدية الحب بين الانفس الحساسة التي بينها وبين الحمال نسب متين ،

٤ ــ كنا ولا نزال نبتهل الى الربيع ، ونتغزل بالطبيعة ، فهل لها أذن تسمع تغنينا بجمالها ؟ أم هي صماء صادرة عن قوانين ازلية سائرة السي مصير مرسوم ؟ لا تلقي نظرة على سكانها المفتونين بزخرفها ، الفانين صبي حبها ، وهم في الحقيقة ضحايا عدوانها ، ليكن كل ذلك ! ولكن هذا لا

يمنعنا ا ننستوفي قسطنا من الحياة على أكمل ما نستطيع • نبلو مرهـــا و نطعم حلوها ، فنسى آلامنا فيها بما يسحرنا من جمال ازهار الربيع •

ليست الحياة جحيم الهموم ، ولكن فيها لمحات من النعيم ، وانحب جمالها يرفع الى لذائذ اطهر طبعا : واسعد اثرا ، وابقى في العواطف دسن بقية لذائذ الحياة وان ابسط موضوع لتعرف جمال الحياة والتنعم به : هو ازهار الربيع .

« تأملات \_ أحمد لطفي السيد باشا »

### أعلل النفس بالآمال ادقبها

# ما اضيق الميش لولا فسحة الامسل!

عناصر الموضوع:

١ - الامل وقيمته وأثره في تقدم الناس

٢ ــ الامل قوة ومعين للانسان

٣ ــ الآمال بين ما يرجى وما لا يرجى .

١ \_ ان الاسكندر لما هم " بزحفه العظيم وزع على قواه واسحاب جميع ما ملكت يداه • فسئل: ما احتفظ لنفسه ؟ فقال لقد احتفظت لنفسي بالامل •

ومثل الاسكندر مثل جميع الناس من محاربين وغير محاربين ، من انطوت حناياهم على عزيمة • مشربة بالشجاعة والاقدام ، فان لم يحذ من عرفنا من اصحاب المساعي الجليلة حذو الاسكندر في توزيع مقتنياتهم على الصحاب والخلان . فقد خالجت نفوسهم عاطفة شبيهة بعاطفة من حدتهم الى امتطاء مراكب الآمال للسير بها في فجاج النجاح فاتحين او عاملين • ولولا الامل في الفوز .وفي جني ثمار العمل والجهاد لظلوا في اماكنهم لا يتحركون ولوقفت مركبة الدنيا في مستهل الطريق ، وبقي الناس حيث كان ابوهم آدم وأمهم حواء يتسترون بورق الشجر . ويطعمون نبات الحقول . ويبيتون في الكهوف والاكواخ •

٢ ــ ومنذ ان خلق الله الانسان . وفرض عليه ان يأكل خبزه بعرق جبينه : غرس في فؤاده حب الامل ، ليستروح نسيمه ، ويستهدي بضيائه ، ويكون له نعم العزاء في ليالي الخيبة والاخفاق .

ايها الامل: ما أعجب امرك وانفذ سحرك!

أنت ريحان العمر ، وجنة الصبر . والسلاح على عدوان الدهر .

أنت الربيع الدائم . والفجر الباسم ، والشراع الحالم •

يستسلم اليك اليافع « الفتى » ، ويعتمد عليك الرجل ، ويتطلع الى سسائك الشبيخ الفاني •

يشقى الانسان فتسعده ، ويأس فتنعشه ، ويجهد فتضفر له اكاس الفلاح .

كلما شابت الدنيا بعثتها شابة فتية . وكلما زادت بشاعة سويتها حسناء مرضية ٠٠٠

خاقت مع الحياة ، وسايرت موكب الحياة ، وستبقى ما بقيت الحياد.

س ولكن آمال الاحياء تختلف درجات . فمنها الصحيح والزائف ، ومنها المرجو والمحال ، ومنها الملأليء المؤلؤ الفجر ، والمتواري مع نسسس المغيب ، واجدى الامال فائدة ما تجرد من خيوط الوهم والخيال ، وبنسى على أسس الايسان واليقين ، ورقبت منه النفس الخير المنتظر ، فكان اليقين يفضي الى الامل ، كذلك الامل ينحدر من اليقين ، ويهيء النفس الموصول الى الامل ، كذلك الامل ينحدر من اليقين ، ويهيء النفس الموصول الى الاحدافها القصية ،

بين يأس وأمل ، ونال سنة الحياذ ، يذبل الزهر ويذوي ، نم يدرق ويسطع طيبا . وينسر الدل أذياله على الافاق ، نم تتبثق عنه بسسة الصباح . فالسعيد من ماذ بالأول عليه ، وانتظر اشراق الزهر وانبلاج السعر ، ويدويل رجل لست له في الحياة مطامح وآمال ! .

« عن مجلة الكتاب \_ عادل الغفسان »

# اذ لم تحترق انت ، ولم احترق انا فمن أين يخرج النور ؟ ...

عناصر الموضوع :

١ ــ توضيح منزلة الاحتراق بالتضحية ، وبيان منزلة التضحية في الفرد والاسرة والامة

٢ \_- قيمة التضحية في الحياة العامة .

١ - التضحية انبل ما وصل اليه الانسان • منظرها اجمل منظر واروعه ، يكسب الامة قوة كما تكسبها التضحية ، فالامة المضحية تأكل غير المضحية في سهولة ويسر . لان الامة المضحية كتلة متماسكة ووحدة ، والامة غير المضحية افراد متفككة ، وشهوات متعددة ، تتحارب اجزاؤها، ويأكل النزاع والشهوات والانانية هواها ، فالاسرة التي يعمل فيها كل فرد لشخصه أسرة ميتة ، والمصنع الذي يعمل كل فرد لمصلحة اصحابه لا يبقى شهرا • والحزب الذي ينظر فيه كل عضو الى نفسه فقط حزب مصطنع لا حول له ولا قوة • والافراد التي يحسب فيها كل فرد حساب لذته الخاصة هي افراد لا أمة •

في الامة التي تسودها التضحية كل أفرادها اقوياء ، وفي الامة التي تسودها الانانية كل افرادها غرباء • ولا تكون التضحية حتى يتعوّد القلب لذة العطاء . كما يتعود لذة الاخذ •

٢ ــ التضحية ارادة القوي ليقوى ، وارادة الضعيف ليتخلى عن ضعفه . هي حجر المن تشحذ عليه الارادة لتقطع الصعاب ، وتجتاز العقاب . وهي النار المقدسة التي تطهر النفوس وتأكل الاعتماب الطفيلية .

التضحية اشرف الطرق تسير فيه الامة لتحقيق ذاتيتها ، وانبل السبل • تسير فيه الانسانية لتبلغ غايتها ، وبدونها يصبح الانسان حجرا لا روحفيه، او بهيما يعيش ليأكل •

التضحية افق واسع تنعم فيه النفس بجمال السعة ، والانانية افسق

ضيق تألم فيه النفس بضيق المكان .

في التضحية حرارة وايمان يسعد وفي الانانية جمود بارد • التضحية حياة كلية شاملة وفناء النفس فيما حولها ومن حولها • وفي الانانية حياة جزئية محصورة ودوران النفس حول ذاتها في خمود وركود •

في التضحية كرم وسماحة ، وفي الانانية شح وكزازة ( بخل ) •

« فيض الخاطر \_ احمد امين »

الوقت عدو مجتهد لا يقتله الا مجتهد!

بين كيف يكون الوقت صديقا وكيف يكون عدوا:

عناصر الموضوع:

١ \_ اهمية الموضوع

٢ \_ كيف يستفيد عظماء الرجال من اوقاتهم ، وأمثلة منهم

٣ \_ امثله على الاوقات المضيفة بدون فائدة

٤ ــ مضيعة الوقت في اللهو جريمة كبرى .

١ ـ هل تحبون الحياة ـ ايهاالفتيان ـ ؟اذا فاحرصوا على اوقاتكم، ولا تضيعوها سدى ،فان الوقت مادة الحياة ،ان تلك الانفاس التي ترددونها محسوبة عليكم ، وان تلك الفترات القصيرة التي تهونون من شأنها مسجلة في صحف اعماركم ،

انكم لتستطيعون ان تستعيدوا بالعمل والاقتصاد ثـروة ضـاعت ، وبالدرس والمثابرة معارف نسيت ، وبالاعتدال والعلاج صحة اعتلت ، اما الوقت فاذا ما ذهب فانما يذهب الى غير عودة ، واما الفرصة فاذا ضاعت فانما تضيع الى غير رجعة!

٧ ــ لقد ضرب لنا عظماء الرجا ل امثالا رائعة في المحافظة على الوقت واغتنام الفرص • فهذا ابن خلدون تقضي عليه الاحوال السياسية ان يهجر بلده بالمغرب الى الصحراء الكبرى ، فيشغل وقته بتأليف مقدمته المشهورة، فتكون خير كتاب اخرج للناس من نوعه • وهذا ياقوت الحموي ــ وهو عبد رقيق يرسل به مولاه للتجارة في المدن والامصار فيأبى الا ان يغتنم هذه الفرصة ، فيدو تن ما يشهده من بلاد وممالك ، ويصف أخلاق ساكنيها في دقة وامانة ، حتى اخرج لنا كتابه القيم « معجم البلدان » •

٣ ــ وهؤلاء عظماء الارض كانوا بخلاء باوقاتهم ، ضنينين بفــرص فراغهم لانها مادة حياتهم • ان حياتكم المقبلة كامنة فيكم • ان حياتكم

الحاضرة هي الدعامة لمستقبلكم ، انها المادة الخام الغفل التي تستطيعون أن تصنعوا منها ما شئتم • وان تكيفوها كما أردتم ، فلا تستسسكوا بالماضي ، ولا تحلموا بالمستقبل • ولكن اقبضوا ناصية الفرص التي بين ايديكم • وخذوا درسكم عن الساعة التي تعيشون فيها !

أعيدوا النظر مثلا – ايها الشباب! – في نظام حياتكم ، وقدروا كم من الوقت يضيع سدى ، فكروا في العطلة السيفية وحدها! ان ثلاثة شهور كاملة في كل عام تضيع من اعماركم في غير جدوى ، فلو انفقناها في عمل او مطالعة لوسعت من ثقافتنا ، وهذبت من أذواقنا ولغتنا ، ولاعدتنا لارقى نوع من التخصص في الجامعات الكبرى .

إلى ولكنني اقول! والقلب ملؤه الاسى اننا لا نقدر للوقت قيمة ، ولا نقيم له وزنا ، ان نظام حياتنا مضطرب مرتبك، فنحن نعمل حيث تجب الراحة ، ونؤثر الراحة حيث يجب العمل ، ان من المؤلم حقا ان نرى كثيرا من شبابنا يشغل وقت فراغه في قراءة الروايات الرخيصة ، والقصص السخيفة كما ان كثيرا من شبابنا لا يجد وسيلة لشغل وقت الفراغ سوى غشيان دور اللهو، واللهو ان كانبربيا فهو نوع من الراحة والاستجمام لكن هؤلاء الذين يجعلونه ديدنهم في ايام العطلة فانهم يسيئون الى انفسهم والى رجولتهم ، ولا شيء كاللهو يفسد عقله ، ويفتح له بابا للشر والتهور، انه يسلبه القدرة على مزاولة العمل الجدي وما ينطوي عليه من كفاح ومقاومة واتنباه ، انه يبدد من نشاطه وقوته ، ويضطره الى دفع الثمن من شيخوخته وكهولته ،

حقا ، ان ضياع الوقت سدى قد يعني ضياع الخلق ، وضياع الخلق يجر وراءه حتما عادات سيئة وصحة ضعيفة ، ان ضياع الوقت يعني فوق هذا وذاك ضياع فرص قد لا تعود أبدا .

« الى المجد ـ زكي المهندس »

# قف دون رايك في الحياة مجاهدا

# ان الحيـــاة عقيــدة وجهـاد (شوقي)

بين قيمة الرأي وأثره في الحياة واوضح كيف ينبغي ان يتمسك الانسان برأيه مع احترام آراء الاخرين .

عناصر الموضوع:

١ \_ اهمية الراي في الحياة بالنسبة لانفسنا

٢ ـ فضيلة التمسك بالراي

٣ ــ هل من مصلحة المجتمع تعدد لآراء وتنوعها

} \_ احترم رأي غيرك ولو كان مناقضا لرأيك .

١ ــ لــِم َ يعطي شوقي للرأي هذه القيمة ؟ لم يلخص الحياة في فكرة
 وعمل ، فيجعلها عقيدة راسخة ، وجهادا مستمرا في سبيلها ؟

ذلك لان شوقي يعتقد أن آراء الانسان هي جزء من حالاته العقليــة ومظهر من مظاهر شخصيته ، ومقياس صحيح لارادته ، فهو لا يتخلى عنها بسهولة ، ولا يسمح لاحد بانتقاصها .

٢ - ولا ريب أن التسك بالرأي فضيلة محمودة اذا اثبتت صحة ذلك الرأي • فلولا التسك بالآراء الصحيحة ، والعقائد الصادقة لما رأينا العالم يخطو خطوة واحدة في معارج الرقي والتقدم ، ولما رأينا الانبياء والمصلحين والابطال يضحون بحياتهم في سبيل تمسكهم بمبادئهم ودفاعهم عنها •

فاذا اقتنع العاقل برأي ، وأيقن في نشره والسعي لتحقيقه فائدة لمجتمعه وللانسانية ، فمن العجز والجبن ان يتراجع عنه ، وان ينهزم امسام حملات الناس الذين يتنكرون عادة لكل تجدد واصلاح ، ويقابلون حركات الانبعاث والتطور بشيء من الفتور والاستهجان .

ولا ينبغي ان ينقلب التمسك بالرأي الى تشتيت وعناد اذا ثبت خطأ

هذا الرأي ، او اذا اقتنع صاحبه بضعفه او فساده ، فمن المكابرة انيتشبث الذنسان برأيه الخاطيء .

س ـ ولا يجب ان نتشاءم كثيرا من تضارب الآراء. ونفورها . لان هذه الاراء في تفاعلها واحتكاكها ، تتمخض غالبا عن نتائج قيمة ، ونسرات ناضجة تترك اثرا حميدا في المجتمع ٠٠ فتضارب الآراء ، والمناقشة فيها . أمور من شأنها ان تقدح زناد الفكر ، وتدفعه الى الخلق والانتاج ، وتبعده عن الصدا والخمول ، وتدربه على الحكم الصحيح ، كما انها تعود الانسان الخضوع للحق ، وهي تولد احتراما متبادلا بين المتشاورين حتى يصلل الامر بهم احيانا الى احترام آراء بعضهم دون تنفيذها والاخذ بها ٠

٤ ــ وشوقي نفسه الذي يرى الحياة تتلخص في : « عقيدة وجهاد »
 كان نقــول :

« من الحق ان تحقد على من يخالفك في الرأي » •

فشوقي الذي يطلب اليك ان تقف حتى الموت دون رأيك : يـــرى ايضا انه ليس من الغضاضة عليك في شيء ان تحترم رأي غيرك ، ولو كان مخالفا لك ، وانه من الحق ان تحقد على من يخالفك في الرأي لانه لا يقل عنك في احترامه لرأيه واعجابه به ، فمن واجبك ان تقدر ذلك في نفسه كما تقدره في نفسك ، فاختلاف الرأي يجب ان لا يفسد الود ، كـما ان الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه فضيلة تشرف صاحبها ، وترفع من مكانته في نظر الناس ،

« الانشاء الصحيح - شفيق النقاش »

# ليست الراحة أن تستريح ، وانما الراحة ان تتجلد دائما

# عناصر الموضوع :

١ ـ توضيح الفكرة بان الاستراحة من العمل ليست براحة
 ٢ ـ الملل من الحياة التي تمشي على وتيرة واحدة . والتغيير يدفع الملل

٣ ــ امثلة لمن يغيرون انفسمهم

} \_ لذلك وجب التجدد دائمًا في كل شيء .

١ ـ آخطأ الناس فظنوا ان الراحة معناها الانغماس في ال والاضراب عن العمل ، والتمدد على سرير مريح ، او الاتكاء على مجنح او نحو ذلك ، وليس هذا بصحيح دائما ، ولو كان كذلك الناس هذه الراحة ، ولما فروا منها الى العمل ، واستروحوا بالحد انما الراحة التغيير من حال الى حال ، ومن عمل الى عمل ، ومن لا عمل ، ولو كان عدم العمل هو الراحة لكان السجن اروح مكات ، الراحة تكون في الاشياء واضدادها باستمرار ؟

٢ ــ ما اصعب الحياة الراتبة واشقها على النفس! انها تميت وتبعث على الخمود. ولا بد لعلاجها من التجديد • وليس التجديد من التغيير ، يبعث عليه السأم من القديم •

فاذا مل الناس الادب القديم جدد زعماء الادب في الادب ، للناس بفن جديد يستروحون به،واذا مل الناس نوعا من النظام الا التي المجددون بشيء جديد يذهب بالملل ويجدد النشاط .

٣ ـ واقدر الناس في هذه الحياة من استطاع ان يتغلب على والملل بالتغيير المناسب في نفسه وفي غيره • فالاديب القدير من اسنينوع نفسه وينوع كتابه حتى لا يمل • وخير المجلات ما استنطاعت نفسها من حين الى حين تجديدا يتفق ومنفعة الناس • ويتفق والرقفتنير في اسلوبها ، وتتغير في موضوعاتها •

إلى ان كثيرا من شرور هذا العالم سببه الملل ، فكسل التلمينة وانصرافه عن الدرس نوع من الملل ، وخمول الموظف وقعوده عن الجد في العمل نوع من الملل • والخمود الفكري والاجتماعي نوع من الملل • وكثيرا ما يكون الشقاق العائملي وشقاء المنزل نوعا من الملل •

من أجل هذا أصبح الناس في حاجة إلى التجدد: المعلم يتجدد حتى لا يمل طلبته ، ورئيس الحزب يتجدد حتى لا يمل اتباعه ، لان بالتغيير تتجدد الحياة ،

« فيض الخاطر \_ أحمد أمين »

# انت شاب ـ طبعا ـ وللشباب آماله واحلامه وطموحه ، على أية صورة يعجبك الشباب ؟

عناصر الموضوع:

١ \_ بعض صفاته الجسدية

٢ \_ تأنقه وخشونته

٣ \_ جمعه بين اللهو والجد

٤ \_ واجبه الثقافي الذي ينتظره

ه ـ تطوره مع الحياة وتجدده .

١ ــ يعجبني الشاب اذا هو أدرك انه الشباب ، فأخذ له اكثر حقه ،
 واعطى عنه اكثر واجبه ، ومضى على ثقة يداعب الآمال ، ويحلم الاحلام .

يعجبني الشباب اذا هو استقام واستطال ، ثم انتقل : عضل مشدود يستطيع ان يرتخي ، وذرات تستطيع ان تنطوي ، ورأس مرفوع ، وصدر مفتوح ، يستقبل الربح باردة ، ويستقبلها الافحة «حارة » ، وظهر عريض يحمل الاثقال ابتساما ، ومفاصل كمفاصل الفولاذ آغرقت في الزيت، وجسم صحيح سليم كالدينار، اذا ضربته على الرخام رن" ، لهمتانة الحديد، وليس به مسه ، قد روضته فاحسنت ترويضه ،

٣ ـ يعجبني الشباب اذا هو تفرقع بالحياة، فاذا ضحك ضحك عاليا، فيعجبني منه الوجه الطلق النظيف، ، والشعر المقلم الممشوط ، والشوب البسيط الانيق ، يخلع التأنق عند العمل ، فان كان العمل فحما وزيتا انغمس في الفحم والزيت ، وان كان انبطاحا على الارض تمرغ في تراب الارض .

٣ ـ يعجبني الشباب اذا هو تفرقع بالحياة ، فاذا ضحك عاليا ، واذا نكت نكت مسموعا ، ويعجبني منه ان ينطلق ، فيطمح ويجمح ، ولا يكون ذلك منه ديدنا ، وهو مع هذا يعزف عن الخناء (الفاحشة) ، ويحبس لسانه عن مقالة السوء ، ويجيب داعي المرو فستمهل في سرعة ليعين طفلا، او يقوم عن مقعد لتقعد امرأة ، وهو يحترم اخد حديقه اذا لقيها في الطرقات ، ويعلم ان من يلقى من نساء انما هن اخوات وامهات وعمات ،

وهو يحترم وقار المواقف وسكون المجامع ، فلا يقف والناس قعود ، ولا يقعد والناس قيام ، ولا يضحك والناس محزونون مكروبون .

٤ ــ يعجبني الشباب اذا هو آدرك ان الصبا ( الشباب ) عهد لهو ، ولكنه كذلك عهد تحصيل ، وان حياة الرجل المدنيةالحاضرة غير حياة رجل الغابة والصحراء ، وان المدنية جلبت للناس الراحة ، وانها لم تنزل مسن السماء جاهزة ، ولم تسقط الى الارض على الدعاء والتمني ، وانما هسي نتاج مجهودات عقلية جبارة وهي حصيلة القرون وارث الاجيال ،

والامم تتوارثها بالحفظ ، وتقوم عليها بالكد ، وكل فرد مسئول عن هذا الارث ، وله في حفظه وتجديده وزيادته نصيب ، ووارثو على القرون : وحاملو المشعل من جيل الى جيل ، انما هم شباب الجيل ، ولهذا وجب ان يكون الشباب متعة ودرسا يقيم على عمده بناء مستقبله ، ومستقبله اذا ساء بكى عليه ، وبكى وحده ، وبكى حين لا ينفع بكاء ، و

٥ يعجبني الشباب ان يكون مجددا متجددا يعلم ان عربة الحياة لا بد ان تسير وان تسير دائما نحو النور ، فالعلم لا بد ان يتجدد ، وتتجدد اساليبه والمال لا بد ان تتجدد طرائقه ويتجدد كاسبه ، والصحة لا بد ان تتجدد سبلها ، والادب لا بد له في العصر الجديد والحاجات الجديدة من اساليب جديدة ، تساير الناس في معاشهم ، وتمس الحياة من قريبب ، والصناعة تتجدد فينتقل بها المجددون من عمل اليد الى عمل البخار ، فعمل الكهرباء ، فعمل الطاقة الذرية حين تكون ، كل هذا جميل ان يتجسدد الشباب فيه الى التجديد ، فهو ما يتغير ويتبدل على الايام ،

« عن مجلة الهلال : الدكتور احمد زكى »

هنالك تكاليف كثيرة يطلبها الاباء من أبنائهم • فلو طلب اليك ان تصور ما تريد انت من ابويك ، فما هي المطالب التي تريد منهما ؟

# عناصر الموضوع:

١ \_ تريد اعترافهما بشخصيتك

٢ ـ تريد ابوين مرحين

٣ \_ تريد قسطا من الحرية والثقة في نفسك

٤ ـ ترید ان یقدرا مقدرتك الحقیقیة

٥ ـ تريد امرهما ونهيهما بعد دفاعك عن نفسك

٦ - تريد أبا يتحلى بالصفات العالية ٠٠٠

١ - اريد ان يدرك ابي وامي انني لست دمية (لعبة) لا تحس ولا تشعر ولا تفكر ، فلا يغلظان لي في القول لاتفه الاسباب ، ولا يرغمانني على فعل ما يريدان بغير ان يوضحا لي الهدف المنشود منه بطريقة تحببني في فعله .

٢ - اريد ابوين مرحين محبين بشوشين ، لا يكرسان الاوقات التي يقضيانها في البيت معنا للتنفيس عن همومهما واحقادهما والشكوى من اعباء العمل ومضايقات الناس ٠٠٠ اننا نريد منهما ان يستمعا الينا ، وان لا يعمدا الى زجرنا اذا حاولنا ان ندخل الحبور على نفسيهما ، او على الاقل ، ينبغي ان لا يمنعانا من الغناء واللعب والتعبير عن سرورنا في حضرتهما ، ينبغي ان لا يمنعانا من الغناء واللعب والتعبير عن سرورنا في حضرتهما .

٣ - أريد أبا يقضي جانبا من وقته في الحديث معي ، والاجابة عسا القيه عليه من اسئلة ، ومعاونتي على جل ما يعترضني من مشكلات ٠٠ كما اريد اما لا تركز كل تفكيرها في ، فلا تكف عن مراقبتي في كل خطوة اخطوها : تسألني عن كل صغيرة وكبيرة ٠ وتهددني بالويل والثبور اذا تأخرت قليلا عن موعد الحضور من المدرسة ، وتحرمني من الاشتراك في الرحلات المدرسية ، وتمنعني من ممارسة أي لون من ألوان الالعساب الرياضية خشية ان يصيبني حادث او مكروه ٠

٤ - اريد من أبي وأمي ان يدرسا شخصيتي وامكانياتي ويعرف ملكاتي ٠٠٠ حتى لا يطالباني بما هو اكثر من طاقتي . ولا يعيراني في كل لحظة بمقارنتي بابن الجيران او ابنة فلان ، ولا يرغماني على الاختسلاط بالناس اذا كنت بالفطرة ممن يحبون الانطواء على النفس ، او يمنعاني من الاختلاط بهم اذا كنت بالفطرة ممن يحبون الاختلاط .

٥ ــ اريد من والدي ان يقولا لي : « لا » عندما ينبغي ان تقال .
 ولكنني لا اريد منهما ان يتفوها بها قبل ان يصغيا الى مطلبي ، ويستمعا الى ما اذكره من مبررات .

٦ ــ اريد أبا افتخر بأبوته ٠٠ فليس أشد ايلاما على الفتى من ان يعيره رفاقه بما يشاع عن ابيه من انه سكير مقامر او عاطل ٠٠ واريد ان لا ينسى ابي ان يثني علي عندما اقوم بعمل جدير بالثناء . كما اريد منه ان لا يغالي في العقاب عندما اخطيء ٠٠ وان يحذر من ان يهدر كرامتي ويحقر شخصيتى ٠

٧ - اريد ان لا يكون ابي « دكتاتورا » في معاملاته واحاديثه معيي الله ولا سيما بعد ان اشب عن الطوق ( اكبر ) - وان يدع لي مجالا للدفاع عن النفس عندما أخطيء ، ومجالا للتعبير عن وجهة نظري عندما تصطدم آراؤنا ٠٠٠ ان الزمن يتطور ، والعادات والتقاليد او مقاييس الاخسلاق تتغير ٠ وقد اكون مصيبا في تصرفاتي ، ويكون هو مخطئا ٠ واخيرا ، اريد من ابي وامي ان لا ينسيا انني بشر مثلهما ، وارجو منهما ان يستعرضا من حين الى حين ما كان يصدر منهما وهما في مثل سني ، وانا واثق مسن ان ثورتهما ستهدأ عندما تصدر مني هفوات ( اخطاء ) مبعثها نزوات الطفولة ٠

« مجلة الهلال عن مجلة انكليزية »

سنة عابرة رقدت في زاوية مظلمة ، بدون حياة كانها اوراق ذهـرة ذابلة ... وسنة مجهولة .. تقبل عليك ، لا تدري ما تحمل اليك !

اكتب مناجاتك تخاطب بها العالم الجديد!

عناصر الموضوع

ا - صورة خاطفة لما تحمله الايام الى الناس من مصاير مختلفة ٢ - اسئلة متتابعة تلقي على العام القادم لاستجلاء حفيقته .

٣ \_ الموقف الذي تريد لنفسك ان تحققه .

١ \_ • • • وانت يا عام تقبل على الدنيا ، ثم تنطوي عنها ، وقد انطوت من قبلك اعوام . وتقدمت من قبك ايام ! فسادا تراك ساهدا من الوجود ؟

شيء يحول . وشيء يزول •

زهر يتفتق . وأمل يتحقق ٠

عین تفیض ، واخری تغیض ( تنشف ) ۰

طير يغرد ويحن ، وطير ينوح ويئن ٠

نبت يتطلع للنماء ، وشجر يرشحه الذبول للفناء •

كل ذلك ، وأكثر من ذلك \_ يا عام \_ سوف تشهده! ثم قد تقبض من جعبتك قبضة تلقيها في الكون مصادفة ، وتنثرها نثرا من غير ترتيب ، فبعضهم يصيب من نثرتك ابتسامات مشرقة ، وبعضهم يصيب منها دموعا مترقرقة ، ومنهم من يصيب اقبالا ، ومنهم من يصيب اقلالا ، ومن يصيب السلام ، ومن يصيب الخصام ، وقد تأتي يا عام بالعجائب ، وقد تظهر فيك يا عام الغرائب ، وقد تجري في بحراك المتناقضات والمتشابهات ،

٢ ــ فما أنت اذا ، ايها القادم الذي يدرج الى الوجود في منتصف
 هذه الليلة من آخر العام المنصرم ؟

بل ما أنت ايها الجديد الذي تتسع للقائه أذرع المتفائلين بالترحيب

و تو سد له صدور الشباب الوثاب للحب والامل؟

بل ما انت ايها الكائن الذي بستقبله الناسكون في مناسكهم بأنوان الصلوات ، وانواع العبادات ؟

بل ما أنت يا هذا تحتشد لطلعته هواة متاع العيش ومختلسو اللذات. فبيشرب شاربهم : ويطرب من يطرب !

بل ما أنت ايها المتمثل في جنح الليل بمسوحك السوداء (بثيابك) كشكلي مسهدة (الام فقدت ولدها) تذكر عزيزا غاب محياه في الثرى الإ

ما أنت ، ما أنت ؟

ما أنت الا احدى دورات الفلك الدوَّار ، وكم للفلك من دورة !وما اكثر ما بدور الفلك ؟

دورة يجعلها الناس مقياسا لبرهة من زمن بعيد المدى ، دورة لا قيمة لها في ذاتها ، وما أصغرها اذا قورنت بالدهر!! انك لصغير صغير! ضئيل ضئيل!!!

ستقبال عام ووداع اخر يجود بالنفس الأخير ، ان نرفع وجوهنا السمى الستقبال عام ووداع اخر يجود بالنفس الأخير ، ان نرفع وجوهنا السماء ، عند دقة الساعة ، وفي مفترق العامين . ونقول عندما تتمثل صور الآلم والمتألمين : رضاء وصبرا ! ٠٠٠ وعندما نتمثل الاساءة تقع من أنفسنا ومن غيرنا : « ونرجو من الله ومن الناس مغفرة وعذرا ٠٠٠ » وعندما نتمثل امتنا في نهوضها وشبابنا في آماله : نسأل الله توفيقا وخيرا ٠٠٠

« خطرات نفس ب منصور فهمى »

★ من هو العامل الذي تحب ؟ ولماذا
 استعراض نماذج مختلفة من العمال في سن مختلفة

عناصر الموضوع:

احب من الناس العامل

١ – احب الذي يشتغل بفكره . فيبتدع من الترب . ومن سديم
 خياله « الضباب الرقيق » صورا حية جميلة جديدة نافعة .

احب ذاك الذي يجد في حديقة ورثها عن أبيه شجرة تفاح واحده • فيغرس الى جانبها شجرة ثانية •

أحب الرجل الذي يتناول الاخشاب الجافة المهملة ، فيصنع منها مهد الإضفال . أو قيثارة حبلى بالانغام . وأحب الذي يقيم من الصخور التمائيل والمنازل والهياكل .

أحب من الناس العامل ٠٠٠

٢ ـ أحب ذاك الذي يحول الطين الى آنية للزيت او للعطر ، واحب الذي يحول من القطن قميصا ، ومن الصوف جبه ، ومن الحرير برفيسرا « ذا ألوان » •

أحب الحداد . ما أنزل مطرقته على سندانه الا وانزل معها قطرة من دمه . واحب الخياط الذي يخيط الاثواب باسلاك مشتبكة باسسلاك من نور عينيه • وأحب النجار الذي لا يدق مسمارا الا ودق معه شيئا من عزيمته •

آحب جميع هؤلاء ٠٠٠ أحب أصابعهم المغموسة بعناصر الارض: احب وجوههم بنا عليها من سيناء الصبر والتجلد ١٠٠٠ احب جبها تهم المشعشعة بجوهر الاجتهاد ٠

٣- أحب من الناس العامل . لانه يحدو ايامنا وليالينا ، واحبه لانه يطعمنا ويحرم نفسه • أحبه لانه ينزل ويحول لنلبس الاثواب الجديده . بينما زوجته واولاده في ملابسهم القديمة ، احبه لانه يبني المنازل العالية . ويسكن الاكواخ الحقيرة • احب ابتسامته الحلوة . واحب نظرة الاستقلال والحرية في عينيه •

٤ ــ احب من الناس العامل لانه لدعته «السكينة» يحسب نفسه خادما . وهو السيد السيد ، واحبه لانه لحشمته يظن نفسه فرعا . وهو الاصل • واحبه لانه خجول ، فاذا أعطيته اجرته شكرك قبل ان تشكره . واذا مدحته على عمله رأيت الدموع في عينيه •

٥ \_ أحب من الناس العامل •

احب هذا الذي يحني ظهره لتستقيم ظهورنا ، ويلوي عنقه لتــرتفع وجوهنا نحو الاعالى .

« جبران خليل جبران »

(( دخل أعرابي على هشام بن عبد الملك ، فقال : يا أمير المؤمنين ، اتت علين للاثة اعوام: فعام أذاب الشيحم ، وعام أكل اللحم ، وعام انتقى العظم . وعندكم أموال، فأن تكناله فبثوها فيعباد الله وأن تكن للناس فلماذا تحجب عنهم ؟ وأن كانت لكم فتم دقوا ، بها أن الله يحب المتصدقين )) .

قال هشام:

هل من حاجة غير هذه يا اعرابي ؟

قال:

ما ضربت اليك أكباد الابل ، أدرع الهجير ( السفر في النهار ) واخوض الدجى لخاص دون عام .

فأمر له هشام بأموال فرقت في الناس ، وامر للاعرابي بمال فرقسه آلى قومه .

(اكتب الفكرة الاجتماعية التي اثارتها الحادثة في نفسك!)

عناصر الموضوع:

١ -- شعور الاعرابي بشقاء الغير قبل شقائه
 ٢ -- الساعي لمصلحته الشخصية

٣ ــ المؤثر لنفسه مضعف المته .

١ ـــ ان لهذا الاعرابي نفسا كبيرة . ووجدانا صحيحا ، وغيرة على قومه وغير قومه عظيمة • وذلك ما دعاه الا تكون له الاثرة بالخـــ دون سواه. لانه علم اليقين ان حياة الفرد حياة السعادة. وقومه في الشقاء لهيي حياة الذل ، وعيشة البؤس . كيف يرضى العاقل ان يكون في بحبوحة من الخير . وما يحيط به من الناس في ضنك العش ؟ بل كيف لا بأنف أن ري الشقاء قد عم الامة . وهو لايعبا با يعتريها من الالام . ولا يألم لما في أفئدتها من السهام ؟

ان ذلك من ضعف الشعور ، وموت الوجدان . وفساد الاخلاقوان ما يرضى بذلك ، ولا يشعر بما يصيب المجموع ، لهو من البهائم التميي لا تعرف من الحياة الا الطعام والشراب. واللهو والغرائب • حاوث واكثر بهيمة منه ، واشد وطأة على الحياة الاجتماعية . من يسمى لمصلحته الشخصية سعيها ، وهو يعلم انها السهم النافذ في صميم المصلحة العامة ، والقضاء المبرم على حياة المجموع .

ان مثل هؤلاء الناس عبء ثقيل على المجتمع ، ومرض وبيل في جسم الاجتماع ٠

ألا يدري من كان على هذه الشاكلة ان عمله يعود عليه بالخسران • آلا يعلم أنه فرد من افراد الامة التي سعى للاضرار بها ! ألا يفهم ان ضرر المجموع يعود على الفرد ! أم يظن انه ناج من سوء عمله ، متنصل من عاقبة شره ؟

ان ظن ذلك فقد ظن باطلا ، لاننا لم نر احدا آضر بالامة لمنفعة نفسه الا عاد عليه عمله بالضرر المبين • والامثلة على ذلك اكثر من ان تحصى •

س الا وان هناك قوما ضرب الله بينهم وبين الحق بسور ظاهرة فيه الرحمة ، وباطنه من قبله العذاب ، فهم يعملون على خضد شركة الامه ، واضعاف بأسها واضاعة حقها ، وابقائها في بيئة الخمول والاستكانة ، وما لهم في ذلك من فائدة ، وليس لهم الا ما ينالهم من ثناء حاكم ، أو بشاشسة في وجهه ، وان نالتهم فائدة مادية فهي لا تسسن ولا تغني من جوع ، وانما هو النفاق والرياء يدفعان بسئل هؤلاء الناس الى تحبيذ اعمال اهل الاثرة ، وليتهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ، بل هم يعلمون كل العلم انهم وراء اسقاط الامة ساعون ، وعلى ما يعيه عاملون ، وعلى ما يعيته عاملون ، فهم الضالون المضلون واولئك هم شر البرية ،

فتجنبوا \_ معشر الناشئين \_ اعمالهم، ما وقوا انفسكم معرة افعالهم. ولا تكونوا من الفراسيين القائلين :

معللتي بالوصل والموت دونه ٠٠٠ اذا مت ظمآنا فلا نزل القطر بل كونوا من المعربين المنادين:

ـ فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلادا ، تكونوا مين سلك الصراط المستقيم .

« عظمة الناشئين \_ الشيخ مصطفى الغلاييني »

(( في التجدد دوام الحياة ))

اشرح مضمون هذه الفكرة ، وبين ان التجدد هو غاية الحياة ، وان الوقوف هو جمود ، والجمود هو الوت .

# عناصر الموضوع:

- التحدد هو سنة الحياة في مخلوقاتها

، \_ الموت ببدأ حين يقف التجدد

٣ - مثل البستان الذي يتعهده البستاني

٤ \_ مثل البستاني الذي يهمله البستاني

ه \_ الامة كالستأن

٦ ـ التجدد يكون في المحسوسات ، كما يكون في المعقولات
 ٧ ـ ما يفعل التجدد في الامة .

١ ــ التجدد هو الحياة ، وهو سنة عامة في كل حي ٠

الاجسام الحية تتجدد في كل مدة معلومة ، فتفنى ذراتها التي لـــم تعد صالحة للبقاء ، وينشأ غيرها مما هو قابل للحياة • ولولا هذا التجدد لما امكننا ان نحيا أكثر من عشر سنين . ثم نكتب بعدها في سفر الفناء .

٣ ـ ان الموت هو طارىء على الاجسام يسنع تجددها ، فهو قد يكون ضعيفا. فيعمل على منع التجدد تدريجا . حتى اذا استحكمت جراثيمه بلغت نسمات التجدد قضاء سريعا • وهذا هو الشأن في النبات ايضا فانه فيي الاجسام ذوات الحياة .

٣ ـ فالبستان الذي يتعهده محراث الحارث ، وتعمل فيه يد الباحث، فتقلب ارضه .وتسقى أغراسه .وتشذب اغصانه •وتنفى تربته من الحشرات الضارة : والنباتات الفاسدة . فتسري فيه بسبب ذلك روح التجدد كل حين \_ يؤتى اكله حسب ما يريد البستاني، ويفيض على اصحابه من الثمرات اشهاها ، ومن الفاكهة اطبها .

٤ ـ والبستان الذي يهمله البستاني ، فلا يقلمه ، ولا يسقيه ، ولا

يتعهده بالحيطة ولا ينفي ما يضر به من حشرات و نباتات ، ولا يجد اليه سبل النطهير . تمرض تربته ، فلا تقوى على الانبات ، وتضعف اشجاره ، فللا تحود بالثمرات . تستطيع الثبات ، وتذبل اغصانه ، فلا تجود بالثمرات .

وما ذلك الالفقد اسباب التجدد ، والتجدد سر البقاء .

٥ ـ الامة هي الاشجار في بستان الحياة ، ومرشدوها هم الحراث ، فان لم يهذبوا اخلاقها ، وينفوا ما يطرأ عليها من فاسد العادات ، وضار الاخلاق ، ولم يهيبوا بها لتنهض وتحيا ـ حياة سعيدة ـ كانت عاقبتها الخمول ، فالذبول فاليبس ، فالاستئصال من بستان الحياة .

٢ - التجدد كما يكون في المحسوسات ، يكون في المعقولات ، فكما ان الاجسام الحية محتاجة الى التجدد لتحافظ على حياتها . فكذلك معنويات الامة يجب ان تتجدد بتجدد حاجاتها • وكما ان البستان ـ ولو بالمستاني بتعهده و تجويده - لا بد ان يظهر بين نباتاته الطيبة نباتات فاسدة وحشرات ضارة ، فكذلك الاخلاق والعادات لا تلبث ان يندس فيها من الاوضار ما يشوه ويفسد صالحها •

فالبستاني لا ينبغي له ان يهمل شأن ذلك النبات الفاسد ، وتلك الحشرة الخبيثه ، كيلا تفسد النباتات كلها .

والامة يجب ان تتنبه لكل خلق خليق بالرفض ،وعادة جديرة بالضرح، فنعمل على محوهما ، حتى لا يتعدى ضررهما الى فاضل الاخلاق وحسن العادات .

٧ ــ روح التجدد متى سرت في الامة ، تثور على ما فسد من أخلاقها، وتهيج على ما أختل من أنظمتها ، وتقضي على ما شاخ من عاداتها ، حتسى ترجع ذلك كله يتهادى في مطارف الشباب ، ويخطر في حلل الكمال •

ان الامة \_ ايها النشء الصالح \_ هي في الحاجة القصوى الى التجدد، فقد اشتعلت رؤوس عاداتها واخلاقها وانظمتها ولغتها وسائر مقوماتها شيبا فا نهض \_ رعاك الله ، وحاطك بمعونته \_ بامتك ، بما تبثه فيها من روح التجدد ، فان التجدد هو سر الحياة .

«الشيخ مصطفى الغلاييني »

# نت اذج بعن امرها

#### من أطال الأمل أساء العمل ٠٠

العناصر:

ا ــ كلمة في الامل وتاثيره في النفس وضرورة وجوده لانه نعم الرفيق للانسان ٠٠٠ يقوي عزيمته ٠ ويفتح امامه افقا فسيحا للمطالب ٠ والامل يذهل المرء عن متاعمه ويخفف آلامه ٠

٣ ــ ننتقل الى سلطان الامل في الحياة ، ونتبين تأثير الامل في الناس
 حين يرغبون وحين يعملون .

٣ ــ أمثلة: هل للغارس ، مثلا ، الا أمله في الثمرة والصانع الا أملــه بالشهرة ؟ والتاجر الا طمعه بالربح ! والطالب الا رجاؤه بالنجاح ؟ •

٤ - لكن ٠٠٠ الاسترسال وراء الامل الكاذب خطر على صاحبه ، اذ
 ان خير الامال ما رافقتها الاعمال ٠ وما كان الامل بدون العمل ليؤدي الا
 الى الخيبة والخسران ٠

وكذلك أحسن الامال ما كان مرجوا مبنيا على منطق معقول وواقع مقبول ، لان الامل الذي لا يمكن تحقيقه يقتل صاحبه حين يفجع به ، وهكذا نجد الامل حسنا اذا رافقه العمل ، وسيئا خطرا اذا لم يتعد الخيال والتمنسى ٠٠٠

4

لا شيء أحقر من الماء الراكد . . !

العناصر:

١ ــ لماذا اصبح الماء الراكد حقيرا ؟ لنتمثل غديرا آسنا نتنا قــــد

سكن ماؤه ، وتعطلت الحياة فيه ! انه اصبح مستودعا للجراثيم والهلك بعد ان كان مستودعا للحياة والحركة .

٣ \_ لقد سكن الغدير فسات ، وتحرك الجدول فجرى حيا .

ع \_ كذلك امر الجمود والحركة في الافراد والامم :

٥ ـ فالافراد الذين اقاموا على ما الفوه وورثوه من عادات جامدة وتقاليد بالية دون ان يأذنوا لعقولهم بالتطور والتبشي بحسب سنة الحياة الكونية هم احياء كالاموات تشبه حياتهم حياة الغدير الساكن + والافراد الذين اضافوا الى عقولهم وانفسهم فكرة جديدة هم احياء كالجدول المتحفز دائما الى الامام ٠

٢ ـ والامم كذلك ٠٠٠ فالامة التي تسكن فيها حركة التقدم، وتقعد عن الوثبة ، ونرضى بالراحه قانعه بحياتها الماضية : هذه الامة تشبه حياة الغدير لانها لم تعد صالحة ، والامة التي تنوانى ، ولا ترضى بسيسود العيش وجاهد الحياة ، همها ان تسعى دائما الى ان تجدد نفسها في كل حين متطورة متقلبة كما تشاء سنة الحياة ، هي أمة تشبه ذلك الجدول الحي في تدفقه وتوثبه ،

٧ ــ حقا • ان الحياة الصالحة تتجلى بالحركة والتطور والتحفز
 وكما قال المثل العربي: « الحركة ولود ، والسكون عاقر » •

۲

الوحدة خير من جليس السوء ٠٠٠

العناصر:

١ \_ الانسان حيوان اجتماعي يعب الالفة ويعيش جماعات .

٣ \_ فلا بد للانسان من اسدقاء يحيا معهم ويأنس بهم ، ويشاطرهمم

الحياة ويشاطرونه ٠

س و لما كان الانسان يطلب الخير والمنفعة لنفسه كان جديرا به ان يختار لنفسه هؤلاء الاصدقاء م اذ ليس الاصدقاء جميعهم على مذهـــب واحد ، ولا على مشرب واحد ، فهم مختلفون في الغاية والمسعى والميول .

٤ ــ فأي جليس يختار الانسان ؟ من الطبع ان يختار كل جليس
 نافع • صادق ، وكل من تفيده صحبته الادب والرقة والسمو •

ه \_ أما ذلك الجليس السيء فهل يمكنك ان تتخذه نفسك قرينا ؟ «وكل قرين بالمقارن يقتدي ! » فالاخلاق عادة تنسرب الى الجلساء تسرب الماء • فكم شر طغى على خير ! وكم طالح استبد بصالح ! لذلك يجدر بالانسان ان يجتنب قرين السوء • ويفر منه ما استطاع الى ذلك سبيلا •

٣ ــ والى اين المفر ؟ ليفر الى الوحدة اذا لم يجد له صديقا ! وقــ د تكون الوحدة قاسية صارمة لا يحتملها الانسان الاجتماعي ، لان احتمالها عسير ، ولان الانسان بطبيعته يريد ان يسمع لصوته صدى ، ولكــ لامــ هناما ، وان يرى لوجهه مرآة • ولكن ما فائدة قرين السوء ؟ وهل ينتج هذا القرين الا سوءا ؟

٧ ــ اذا ، فالوحدة خير من جليس السوء ، لانها ــ وان الملت وأسأمت ــ تصون للنفس خلافها • فلنتحمل الوحدة بدون ضيجر ولا تململ اذا كان ثمنها الابتعاد عن جليس السوء •

٨ على ان الوحدة نفسها قد تكون خالية من الدرس والتأسل والاعتبار ، فقد يأوي طالب الوحدة الى الكتاب ، فيجد فيه لذته العقلية ونزهته الروحية ، وقد يأوي الى الطبيعة يتأمل في مشاهدها ، ويستجلي مناظرها .

وهكذا تعطينا الوحدة دروسا هي اقوى وانفع من دروس جلساء السوء .

الحياة بغير الحرية كجسم بغير روح ، والحرية بغير الفكر كالسروح المشوشة . . الحياة والحرية والفكر ثلاثة اقانيم في ذات واحدة ازلية لا تزول ولا تضمحل .

العناصر:

١ ــ الحياة بغير الحرية كجسم بغير روح • وما عسى تكون قيمــة
 الحياة للفرد والامة بدون حرية ؟ والحرية غاية كل حي في الوجود ؟

الحرية بغير الفكر كالروح المشوشة ، لان الحرية الفكريسة السمى ما يتطلبه الانسان • وانطلاق الفكر وتحرره ركنان اساسيان لتقدم الحضارة • وما تقدمت الحضارة يوما الاعلى خطى المفكرين الاحرار الذين اشعلوا الثورات الاجتماعية والاصلاحية (أمثلة من هؤلاء المفكرين الاحرار في عالم الاجتماع والاصلاح والدعوة والحرية والعلم) •

٣ \_ وبذلك كانت الحياة والحرية والفكر وحدة منسجمة لا تعيش في ظل العبودية ٠

٥

#### ليس المخاطر محمودا ولو سلما!

العناصر:

١ \_ السلامة ليست كل شيء في الحياة ، والراحة ليست غاية مسن غاياتها .

٢ ــ المخاطرات أنواع : منها ما يحب اجتنابه ،ومنها ما يجبارتكابه٠

٣ ــ أما المخاطرات القائمة على توافه الامور والاغراض الخالية من عوامل الشرف والعزة فهي مخاطرات يجدر بالفتى العاقل ان يتجنب الوقوع فيها لانها لا تؤدى الا الى اهراق ماء الحياة والكرامة ٠

٤ \_ واما المخاطرات القائمة على التحفز والتوثب الى ادراك معالى

الامور: كمخاطرات الجندي في ساحة الشرف للذود عن وطنه • ومجازفة العالم في ميدان الفكر للدفاع عن فكرته • فتشرف اصحابها وتكتب لهم الحياة المخلدة •

و ولا تقوم الامم والحضارة الاعلى هامات المخاطرات وهب ان المخاطر . آب بالسلامة او لم يؤب فأنه ادى الرسالة التي هي خير من حياته وسلامته و والحياة عادة لا تحصى بالايام والسنين المعدودة ، وانما تحصى بيقدار هذه الخطوات الوثابة والمخاطرات المنتجة في عوالم الفكر الوطنية والاكتشاف ، وما اصدق من قال :

لا يستطي المجد من لم يركب الخطرا ولا ينال العلا من قدَّم الحذرا

٦

رد افلاطون على من لاموه لنقده استاذه: (أن استاذي عزيز علي ،ولكن الحقيقة أعز عندي ٠٠٠)

العناصر:

١ ــ الحقيقة التي تعتقدها صحيحة ، وتعترف بها بينك وبين نفسك هي التي يجب ان تكون مثلك الاعلى ، وغايتك التي تنشدها من وراء كل جهد ومسعى •

٢ - العوائق التي تحول بينك وبين الحقيقة كثيرة ، واعنف هذه العوائق مراعاة اخوانك واصدقائك ، لان مايرتك لهم تغلب فيك عليل الاعتراف بالحقيقة .

٣ ـ فهنا حقيقة ينكرها صديقك ، فتنكرها معه لمجرد الصداقة ،وهنا حقيقة تجحدها لأن المجتمع لا يريد الاعتراف بها ، فتجحدها أنت بدورك. وهنا عيب في أخيك تجعله في نظره فضيلة : لانك لا تريد ان تؤلمه .

٤ - العيب هو عيب بنفسه ،ولكن الاصرار عليه بعد معرفته عيب أشد والصديق صديق يجب ان تعزه ، ولكن يجب ان لا تجعل معزته فوق معزة الحقيقة : لان الحقيقة اذا عرفت وجب ان تقال .

ه ــ واذا كان نصيب كل حقيقة في الوجود طمسها ونكرانها لمجرد الرغبة او الرهبة فمن ذا يقررها ، ومن ذا يكون صاحبها ؟

حقا ان الحقيقة يجب ان تعلو ولا يعلو عليها شيء ، فلا الصداقة
 ولا المصلحة ولا المصانعة بقادرة على ان تحل محل الحقيقة .

٧

قصة رمزية

قال حديفة العدوي: انطلقت مساء وقعة اليرموك اطلب ابن عم لسي ومعي شيء من الماء ، وأنا اقول: ان كان به رمق سقيته ، فاذا انا به ، فقلت: اسقيك! فأشار ان نعم! فاذا برجل يقول ، آه! فأشار ابن عمي ان انطلق بالماء اليه ، فاذا هو هشام ابن العاص ، فقلت ، اسقيك؟ فسمع به اخر ، فقال آه! . . . فأشار هشام ان انطلق بالماء اليه ، فجئته ، فاذا هو قد مات . . . فرجعت الى ابن عمى فاذا هو قد مات .

تصور هذا المشهد واكتب في الفكرة التي يرمي اليها!.

العناص :

١ ــ نلم بوصف المعركة وصفا انشائيا

٧ \_ نصف هيوط المساء وانفصال المحاربين

٣ ــ هواجس حذيفة ، وقلقه على ابن عمــه ، وســراه في الليــل ، « وربما وصفنا اشعة القمر المنعكسة على هذه الجثث المنثورة وهــذه الفدران من الدماء » •

ه ــ الانتهاء الى الفكرة التياوحتها القصة في معنى التضحية والايثار
 وتفضيل الغير على النفس ( راجع في النماذج موضوع التضحية ) •

٨

قل سيروا في الارض ٠٠ اذكر فوائد الرحلات ، واية الوسائل تفضل لها ؟

العناصر:

١ ــ فوائد الرحلات والتنقل عموما • أرض جديــدة ، شعــوب جديدة ، عادات وتوجيهات جديدة ، ودروس اجتماعية ، وعلمية • وخلقية جديدة •

لرحلات وسائل مواصلات قديمة بطيئة تفيد التأمل في الطبيعة ،
 وتطهير النفس بجمالها • والتعود على احتمال الصعاب ، بينما المسافر بالمواصلات الحديثة يسير كأنه في صندوق مقفل عليه ، يمر بالاشياء كالظلال الهاربة دون ان تترك في نفسه ظلا •

٣ ــ لكن المسافات البعيدة يضيع معها جمال التأمل اذ يسرع الملل والسأم الى النفس ، وغالبا لا تتوفر فيها اسباب الراحة ، فالافصل اجتيازها بوسائل السفر الحديثة لانها تقصر المسافات ، وتوفر الراحة ، ويعود منها فوائد جمة لسرعتها .

ؤ المسافات القريبة فلا بد من اجتناء فوائدها الطبيعية النسي تفتح لنا آفاقا جديدة للتأمل والجمال والاعتبار • ومن هذا نشأت السياحات والرحلات الكشفية لتعيد الانسان الى الطبيعة التى طالما فر منها •

9

قال احدهم • ان عدم الثقة بالنفس هو السبب في اكثر ما يصيبنا من الفشل • انايمان المرء بقوته قوة لها واللذين لا ثقة لهم بانفسهم او بقواهم العنوية هم اضعف الناس مهما كانوا اقوياء • • •

العناصر:

ا ــ متى يفشل الانسان في حياته: اذا استسلم لليأس عند الصدمة الاولى او اذا ضعف ايمانه بنفسه ، واعتقد بعجزه وتخاذله ، واذا لم يجد من نفسه مشجعا على الصبر والجلد عند الشدائد .

٢ - كيف يزيد الايمان صاحبه قوة ؟ في الانسان طاقة حيوية مولدة
 بستمد منها قواه المعنوية والمادية ، وهي مصدر اندفاع الانسان في العمل

ومثابرته عليه ، وهذه الطاقة لا يغنيها الا الامل والثقة .

س ـ ولك على ذلك ، مثال القائد لا يربح المعركة اذا تزعزع أيمانه بالنصر ، ومثال الجندي لا يفيده سلاحه اذا كان جبانا متخاذلا ، ومثال التاجر لا يفيده ماله اذا لم يقترن بالجرأة والثقة بالفوز .

« من الانشاء الصحيح »

1.

غمر الليل المدينة البيضاء ٠٠٠ خفت فيها كل صوت ٠٠ كان هنالك همس سمعه الليل من سد على النهر العظيم ١٠٠ لم يكن صاحب هـذا الهمس الا حجر صغير في اسفل بناء السد ١٠٠ كان يندب حظه الاسود ٠٠ ما هي حياته ؟ وما هي قيمته الاجتماعية في هذا السد ؟ لماذا لم يكن شيئا نافعا في الوجود ؟ ٠٠٠ ثم انحدر من موضعه شاتما ناقما على الـقدر ٠٠٠ وبسقوطه تسلل الماء داخل السد ٠٠ واذا المدينة غريقة الماء ٠

ما هي الفكرة الاجتماعية التي تستنجها من هذه القصة الرمزية ؟ العناصر:

١ ــ سرد القصة نفسها بصورة تصويريه •

الفكرة العامة تدور على ان كثيرين من الناس يستهينون بأقدار نفوسهم لمجرد إنهم يقومون باعمال أو مهن وضيعة • يعتقدون لذلك ان حياتهم حقيرة • وفي الحقيقة ان كل عامل يشغل مكانا في هذا الوجوديجب ان لا يزدري نفسه • ويحتقر وجوده • وربما كان اصحاب هذه المهسن الوضيعة هم مدبرو حياتنا وامورنا ، وأمثلة ذلك المزارع • • • والخباز • • والحمال • • والزبال • • لو وقفوا عن عملهم ! • •

11

قال احدهم: ( ان القراءة والدرس ، معناهما العيش في صحبة اشرف شخصيات العصور الماضية ) .

العناصر:

١ \_ المطالعة اوسع الوسائل وانجعها في معالجة كل فقر فكري ٠

حيف يعيش الانسان في صحبة من يقرأ سيرهم واعمالهم من رجال التاريخ!

٣ \_ كيف يستفيد من حسناتهم وسيئاتهم ؟

٤ \_ كيف يدرس اعمالهم الجليلة ، ويستوحي منها مثله العليا ؟

٥ ــ يجب ان لا يقصر المطالع دراسته على شخصيات معينة ، وانما ينبغي ان تتنوع دراسته وتشمل شخصيات مختلفة من رجال الاجتماع والعلم والفن والادب!

٦ ــ مثل هذه المطالعة تزود صاحبها بالثقافة الواسعة التي تغذيعقله
 وتنسي معارفــه •

17

الجزع عند الصيبة مصيبة اخرى!

العناصر:

١ ــ الحياة تتألف من مصائب وملذات ، وما اكثر ما تكون الواحدة
 كامنة في الأخرى •

٢ ــ لذلك يجب ان نحدث انفسنا بان المصائب دائما متحفزة لنــا ٤
 ليكون نزولها غير مفاجيء ٠

٣ ـ اذا كانت المصائب لا بد منها فهل يليق بنا ان نبكي ونضطرب؟ والدهر لا يشفق على من يجزع! أو نحمل أنفسنا على الصبر ، وتتأسىحتى نغلب المصيبة ونقهر الحياة ونخرج منها ؟ وكم من مصيبة او شدة استطاع المرء ان يذللها بصبره وعزمه وجلده! واذا كانت المصيبة تقهر الجازع فان الصابر يقهرها بصبره .

٤ــوالرجال لا يختلفون الا بضبط اعصابهم عند الحادثة والتجميل
 بالصبر •

ولنا على ذلك امثلة العظماء الذبن يقهرون المصائب ، ويذللون المصاعب بصبرهم •

٣ ــ على ان الرجل الحقيقي قد يستفيد من المصائب دروسا ، ومن الالم قوة المقاومة • وكما قال ابن حزم : «كل مصيبة تصيبني في مدرســة الدهر ولا تقتلني انما هي قوة جديدة لي » •

٧ ــ وهكذا نجد المصيبة أهون من الجزع تخدثه المصيبة اذا ضعفنا أمامها .

#### 15

# ومن یك ذا فضل فیبسخل بفضله على قومه یستفن عنه ویدمسم

العناصر:

١ ـ خلق الانسان في هذه الحياة ليعمل ، ولكن هذا العمل لا يقف على نفع النفس وحدها ، بل يجب ان ينفع نفسه به ، وينفع غيره • لان الحياة انما هي شركة تربط افرادها بعضهم ببعض ، فهم يتداولون النفع فيما بينهم •

٢ ــ ان قيمة الانسان الوطنية والانسانية تعلو بقدر ما ينفع مجتمعه
 والانسانية ، وبقدر ما يبذل في الحياة من جهود مفيدة ، واعمال نافعة ،

س ــ اكل فرد عمله في هذا الوجود ، وهو يستطيع ان يفيد مهماصغر عمله ، ومهما عظم .

٤ ــ وما نفع الغني لقومه اذا حبس المال .
 وما نفع العالم اذا اختزن علمه لنفسه ؟
 وما نفع المخترع اذا خص نفسه باختراعه دون ان يعممه على الناس ؟
 وما نفع الطبيب الذي لا يداوي الا نفسه ؟

٥ ــ وهكذا نجد الحياة شركة متصلة المنافع ، اذا اراد احد الاستئثار
 بنفسه وحدها عد خارجا على الحياة ، وانما خير الناس انفعهم للناس .

#### 18

كم من لؤلؤة صافية الشعاع ضاعت في اعماق اليم ، ولم يتح لها ان تبصر النور! كم من زهرة فواحة نبتت في اطراف الصحراء وضاع اريجها في الرمال تسفيها الرياح!

فسر بهذة الصورة بفكرة اجتماعية تهدف اليها!

العناصر:

١ ــ تعليل ضياع هذه اللؤلؤة لان احدا لم يعرف موضعها • وتعليل ضياع اربج هذه الزهرة لاهمال الناس لها •

٢ - كم في الحياة من مواهب وعبقريات تضيع لانها لم تصادف مسن يهتدي اليها . ويساعدها على الظهور! إذ نيس العظماء الذين ظهروا الا أصحاب عبقريات انتبه الناس اليها ، وصادفت جوا وارضا صالحة فخرجت للناس ، وليس هؤلاء العظماء الا قليلا من كثير غمرهم النسيان ، وضيعهم الاهسال ،

٣ ــ وهل كان النابغون الا مختبئين في مجموع الامة لا فعلى الامـــة اذا ان تفتش عن نابغيها . وتسهل لهم طريق الظهور .

خ - ولعل اتعس ضحایا العبقریات هم الذین لا یجدون نشاة حسنة من صفل لا یقدر آن یتعلم لفقر اهله . و من ذکبی مو هو ب لا یقدر آن بسم تحصیله . و من عبقری تنقصه الوسائل الکافیة . .

٥ ــ وارضنا ما شكت يوما قحط العباقرة ، ولكنها تشكو الاهمال
 والتشجيع والمساعدة • فلالئها تبقى مطمورة ، وازهارها تبقى ضائعة •

٦ - يمكنك ان تستشهد بأمثلة واقعية!

من لا يستطيع ان يفكر يكون مجنونا ، ومن لا يريد ان يفكر يكون متعصبا ومن لا يجرؤ على ان يفكر يكون عبد .

العناصر:

٢ ــ من الناس من حرم الفكر . او سن لم يعط قوة التفكير فهــو مجـون او كالمجنون الذي فقد عقله .

٣ ــ ومنهم: من اعطي الفكر، ولكنه عطله لتعصبه الاعسى لفكــرة ما . دون ان يدخل في جدل، او يأذن لنفسه الاستماع الى رأي غيره .. مثل هذا أحق باللوم ممن حرم الفكر، وكم في الحياة من امثال هــؤلاء المتعصمين!

٤ - ومنهم: من أعطي الفكر المستقيم ، والذهن النير ، ولكنه لا يستطيع ان يجرؤ برأيه اما خوفا من مستبد ظالم ، او تملقا لحاكم قوي ، أو تدجيلا وضحكا على الناس ٠٠ مثل هذا لا يخرج عن كونه عبدا لاسه لا يملك فكره ، ولا يجهر بما في نفسه ، وهو احق الجميع بالاشفاق لانه يعيش متألما ، ويحيا حياة كاذبة غير حياته الحقيقية ٠

#### 17

# لولا المشقة ساد النساس كلهسم الجسو يفقس ، والاقتدام قتسال

العناصر:

١ ــ لولا شيء واحد هو المشقة وخوض المطاعب لكان الناسجسيعهم متساوين في مراتب السيادة كأسنان المشط . ولكن هذه المشقات والمصاعب هي التي ميزت ما بينهم ، فجعلت السيد سيدا والعبد عبدا .

٢ ــ الامثلة على ذلك: ذلك الكريم الجواد الذي تضرب الامشال بجوده. هل نال هذا اللقب الا بعد ان انفق الاموال في حال بعد حال ؟ او ذلك البطل الذي تتغنى الالسنة ببطولته ، هل نال هذه المنزلة الا بعد ان جازف بنفسه ؟ ولنا في حياة العظماء ابلغ ما يؤيد هذا المثال .

٣ ـ اذا ، فالسيادة لن تنال بدون ثمن ، والشيء كلما علا وتسامى شق على النفس بلوغه ، والقمة العالية لا تخضع الا لمن اضى نفسه ،وادمى قدميه فى بلوغها .

#### 11

# أشكر اعدائي كمسا اشكر أصدقائي

العناصر :

١ ــ المألوف أن يشكر الانسان اصدقاءه لانهم ردفه وعونه على ملمات الحياة ، وأنسه وبهجته فيها • والمألوف ان ينفر الانسان من عدوه ، ويمعن فيه شنما وذما ، فكيف يشكره ؟

٣ - ولكن غالبا . تكون عين الصديق عدية عن معايب صديقه ، لان عين المحبة تغطي هذه المعايب . فيبقى ذلك على عيوبه التي جعلت منها الصداقة محاسن « وعين الرضا عن كل عيب كللة » .

٣ ـ أما عين العدو فهي مولعة بالبحث عن المساوي، لتستغلها وتعلنها، المذلك نضطر الى نجنب العيوب خشية متاجرة اعدائنا بها • وعين العدو حد يقظة واعية على كل صغيرة وكبيرة منا • • • كذا تفيدنا مرافعته في المسلاح انفسنا . • تهذيب خلائقنا •

. - وهكذا يجب الأيقل شكرنا للاعداء عن شكرنا ١٠ ١ ق. أ. هذا الله عن شكر العدو على عداوته !

#### ١٨

فل السفى لكل السان ، وفي كل إمان و معان م وان قاتك ! فان قدال المحق الله المدن المرابطة .

العناصر:

١-الحق في الحياة يظهر حينا، ويتوارى حينا، لان الحياة نفسها هي صراع بين الحق والباطل • ومعنى هذا الصراع ان اتباع الباطل تعسيهم الاهواء . وتصدهم المآرب الذاتية عن اتباع الحق . يطأون الحق بباطلهم لغايمة في انفسهم •

٣ ــ ولكن وراء ذلك رجالا انقياء السرائر والفسائر . يعبدون الحق للحق ولا تهز انفسهم الا نوازع الحق • فاذا رأوا حقا مضيعا أهابوا بالمعتدب دون ان تردهم قوته ، وصاحوا بارجاع الحق الى اهله وان كانوا مسن المستضعفين • لا يبالون غضب الغاضبين . ولا يأبهون لما قد يصيبهم دسي ذلك من أذى وشر •

٣ ـ بينما المتملقون الكاذبون يرون طرق الحق ظاهرة • وطرق الباطل ظاهرة . فيلتزمون الصست والسكوت خوفا من اغضاب امير . او حب للتقرب من كبير . او رغبة في الابقاء على صديق • • • هؤلاء هم الجبناء الضعفاء . ذوو الهم الصغيرة •

إلى وهناك من هم أذل واوضع نفوسا ، مسن لا يكتفون بكتسان الحق . بل يجارون اهل الباطل في باطلهم . ويسايرون الجسهور في الرأي . والفكر تملقا لهم . اولئك هم المنافقون المراءون الذين يسيئون الى انفسهم والى الناس . ويسجلون العار والخزي على انفسهم .

- لذاك بجدر بنا ان نحب الحق . وان نظهر امره بايدينا ادا استطعنا والسنسا اذا فدر نا او بالاشارة اليه اذا لم يكن لدينا الا اشارة المالسكون عن الحق ومسالاءة الباطل فسعناه مشاركتنا للظالم والمبطل في قتله الحق الذي يجب ان بقى تابتا قوبا . وخيانة منا لضسيرنا الذي يجدر بنا ان نحسله طاهرا نقيداً .

المتشائم هو من يجعل من الفرص المتاحة له صعابا ، والمتحكول يجعل من الصماب فرصا تغتنم .

العناصر:

السبح الذي يُقبل على الحياة ضاحكا مرحا مهما كان لونها م وما السبح الذي يُقبل على الحياة ضاحكا مرحا مهما كان لونها م وما الطبع الاسود القاتم الذي لا يضحك لشيء في الحياة • ولذلك تنى من خيرها ، قانطا من شرورها •

٢ ــ ذو الطبع الاول يستطيع ان يخضع الحياة لرغائبه م و الشمل الاحداث بابتسامة ، لانه ذو نفس ضاحكة وعزيمة تؤمن بأن جميلة . وبأن فيها اشياء جميلة كثيرة يسهل احتمال العناء معها عصاحب الطبع الاسود لا يرى في الحياة الا الشر والخيبة والحرمان

س المتفائل لا يترك فرصة الا اكتسبها ، ولا رغبة الا قالها حالت بينه وبين رغبته الصعاب حسل على الصعاب واحتال لها حو منها اكبر ما يستطيع من نجاح وغبطة بينما المتشائم تمر به الفرصى فيقف امامها متخاذلا مترددا مبالغا في الحذر واجتناب الخطر حو وقترق الصعاب اذا كانت صعابا ، وهو الذي افلت من يسدم المواتسة ؟

إذا فلنكن متفائلين واثقين بانفسنا! ولنعتقد باننا فسسنة نخلق الفرص في كل حين!

7.

التقى ثلاثة مسافرين في يوم قائظ ، بالقرب من نبع محاف بالا اكتشفوا على جانب النبع حجرا نقشت عليه هذه الكلمات (تنتسبه النبع!) وتفهم الجملة كل من هؤلاء الثلاثة بطريقة تختلف عن الاخر تخيل ما دار بينهم من حوار ، وكيف تصور كل منهم هذه الص

العناصر:

١ ــ كيف ومتى التقى المسافرون ؟

٢ ــ الدخول في الحوار: الاول ــ وكان تاجرا ــ ادرك العبارة نصيحة: فالعين تجري دون انقطاع: تتلقى المدد من الينابيع. تشكل نهرا،
 هكذا الانسان يجب ان يسير في الحياة ويجمع الثروات.

٣ ــ والثاني ــ كان تبابا ــ رأى الجبلة تعني ان الرجل يحب ان يحفظ نفسه نقية طاهرة كهذا النبع .

إلى الناف ـ كان كهلا ـ رأى ان النبع يهب الماء مجانا للعطشى ،
 ويعلم الانسان ان يعمل الخير مع الناس جميعا دون تمييز ودون انتظار
 مكافئة .

ه ـ لعلك تؤيد رأي واحد منهم ٠٠٠ او ترى في الجملة رأيا اخر ٠

#### 71

اذا كنت ترجو كبار الامور فأعدد لها همة اكبر وكن يابس العود صلب القناة وكن كاسرا قبل ان تكسرا .

العناصر:

١ ـ كبار الامور تستلزم الهمم الكبرى ٠

٢ ـ طالب المنازل العالية يجب ان يتصف بالصلابة والقوة والمتانة •

٣ ــ الحياة ميدان تتنافس فيه الكائنات وتتزاحم فيه الاقدام فاذا
 عجزت عن الوقوف داستك اقدام العابرين وتخطتك قوافل المتقدمين ٠

غ ــ الامور العظيمة لا يسكن ان ينانها الضعيف العاجز القاعد هــي بيته ، لان معالي الامور تتطلب الكفاح والعمل المتواصل الذي يذيق صاحبه المرارة وما اقرب الشبه بين معالي الامور وبين تلك القمة العالية التي تراها العين قريبة ، ودون الوصول اليها طريق وعر طويل واشواك لاذعة وصخور

واخزة ومهالك مخيفة . ولكن الوصول الى معالي القمة هو الذي يعمر الانتصار على القمة . وهكذا الامور لا يمكن ان تنال بيسر وسهو لة دونها المشقات واقتحام الاهوال والمصاعب . فالانتصار في القتال لا يالا بعد كفاح مرير ، والامة لا يمكنها ان تبلغ شأو المجد الا بعد ان تن في عمل متواصل وكفاح في رفع مستواها .

والحياة صعبة قاسية القلب لا تلين ٥٠ تحتاج الى من يكون اقد منها قلبا واصبر على مكافحتها والويل لمن ينهزم في هذه الحياة ، الحياة لا ترحم ٥٠٠ فلذلك كن كاسرا ولا تكن مكسورا ٠ كن آكلا تكن مأكولا و وبعد ذلك اذا سقطت قبل ان تصل الى مبتغاك سقطت معذورا ٠

#### 27

( اكتب موضوعاتبين فيه كيف يستخدم العلم في تقسدم البنتر واسعادها • وكيف يمكن ان تحول الاطماع دون ذلك الامر ، فتجعل الط وغيرها من المخترعات ادوات للفتك والخراب والدماد ، ثم صود تجاهد الانسانية في سبيل السلم صونا للنفوس وابقاء على الحضارة وت لسعادة الانسان ••• )

العناصر:

١ ــ العلم اداة خيرة لتعميم العلم وتطوير الحضارة واخضاع الهدم
 ٢ ــ الاطماع البشرية تحول هذه الاداة الخيرة الى اداة جهنميال الرعب وتنشر التدمير وتفني الاحياء ٠

٣ الطائرة مثلا اذا استخدمت للسلم كانت من ابرع المواصلاء الناس والمدن ، تنقل الناس من مكان الى مكان وتحمل البضائع بما يمكن و وتكون آلة تعمل في سبيل خير البشرية وتقديم الحضوالتعجيل في الصلة بين الناس على بعد اوطانهم ومنازلهم ومعمده التي تشبه حسامة السلام تصبح من شر الات التدمير فتكا حينما بعر

الانسان فتحمل وسائل البطش والتدمير وتلقيها على المدن العامرة فتدمرها وعلى الناس الامنين فتملأ حياتهم ذعرا وهلعا وتنشر المبوت والمصائب بينهم •

٤ ــومن هنا يجب على الانسانية اذا ارادت ان تصون نفسها وتحفظ امنها وتستستع بحياتها ان نضرب على اهل المطامع الذين لا يزالون يحلمون بالسيطرة وافناء الناس بيد من حديد • وتجعل من العلم والالات التي يخترعها العلم ادوات مسخرة للحياة والرفاهية والامن والحضارة • • وان سكوت الانسانية عن هذا العمل يعد جناية عظمى هي التي تتحمل نتائجها في • • • المستقبل •

٥ ــ وهكذا نرى للعلم وجهين ٠٠ وجه خير وحياة ،ووجه شر وفناء٠
 والانسانية وحدها هي التي تستطيع ان تختار لنفسها ما تريد ٠ وان بيدها
 حماتها او فناءها ٠

#### افكار تركنا لك ايجاد عناصرها

★ أذكر شخصية وطنية \_ قديمة أو حديثة \_ تعجب بها وتتخذها مثلا اعلى ، وبين لماذا اخترتها ؟ وما هي الخدمات العلمية او الاجتماعيـــة او الاقتصادية او السياسية التي ادتها للوطن ؟

★ تعلست الصست من الثرثار ، والاجتهاد من الكسلان ، والتواضع من المتكبر . والغريب اني لا اقر بفضل هؤلاء المعلمين .
 ( جبران )

★ لو طاب اليك اصلاح بلدتك او قريتك فما هي الوسائل التيي تختارها لهذا الاصلاح ؟

★ الوطن تميته الدموع . وتحييه الدماء ، وكلما كثرت القرابين على مذبحه از داد قداسة واشتد قوة ٠

ناقش هذه الفكرة وايدها بشواهد من الماضي والحاضر • 

الام مدرسة اذا أعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق 
(حافظ ابراهيم)

★ لم اعرف محبة وطني الا بعد ان طوفت في انحائه ، ولمحت جمال أرضه وسمائه .

★ لا تزدرن صغارا في ملاعبهم: فجائز ان يروا سادات اقــوام
 واكرموا الطفل عن نكر يقال لـه هان يعنى يــدع كهلا بعد اعــوام
 ( المعري )

★ كتب المنفلوطي عندما بلغ الاربعين من عمره مودعا شبابه « والان وصلت الى قمة هرم الحياة ، والان بدأت انحدر في جانبه الاخر ٠٠ »

رد عليه مبينا ان كثيرا من الاعمال العظيمة قام بها العظماء من بعد الاربعين ، وبين ان الفتوة والشيخوخة انما تقاسان بهمة النفس وعزمها لا بعمر الجسد واعوامه .

★ كتب عامل لاحد الخلفاء: « اني احتجت الى مال لتحصين المدينة، وجنود لحراستها » • فأنفذ اليه الخليفة يقول: « حصن مدينتك بالعدل ، واحرسها بالتقوى! »

# ★ قال المتنبي:

آلة العيش صحة وشباب فاذا وليا عن المرء ولى وقال احدهم: « اعطوني اجساما صحيحة اعطكم امة صحيحة » ساهو اثر الصحيح في الامة ؟

★ الخلق الصحيح ان تؤثر الصدق حين يضطرك على الكذب حبر بنفعك ٠

طلب الخير للجماعة هو انبل الدوافع ٠

◄ قال عمر بن الخطاب: « لا يعجبنكم من الرجل طنطنته ، ولكن ٠٠ من ادى الامانة الى من ائتمنه ، وسلم الناس من لسانه ويده ٠»

★ قال احدهم: « الذي يفقد ماله يخسر كثيرا ، والذي يفقد مديقه يخسر اكثر ، اما الذي يفقد شجاعته فيخسر كل شيء » •

★ لو انني بنيت جبلا نم هجرت عملي قبل ان اضع الحجر الاخير في قمته لعددت نفسي فاشلا ٠

♦ ان الرجل لا يستطيع ان يبني لنفسه مكانا تحت الشمس اذا قضى عمره مستظلا تحت شجرة الاسرة ٠

🖈 لا شيء يسير امام من لا يسير ٠٠٠

★ التردد اسوأ داء تبتلى به • فالقرارات الخاطئة خير من التردد ،واني لاعرف رجالا وصلوا الى المجد برغم اخطائهم ، ولكني لم اعرف مترددا واحدا ادرك المجد •

★ لا تطلب سرعة العمل ، واطلب تجويده • فان الناس لا يسألون في
 كم فرغ ؟ وانما ينظرون الى اتقانه وجودة صنعته •

- → حين تفقد كل شيء لا تيأس! ٠٠٠ فما زال لديك المستقبل
- ★ ليست العظمة في ان لا تسقط ابدا ، بل في ان تسقط ثم تنهض من جديد .
- ★ ال المتفائل من لا يولي ظهره للحياة . بل يسير في شرعتها قدما . . هو من لا يرتاب في ال السماء ستسطر بعد جدب ، ومن لا يحكم بانتصار الباطل وال رأى الحق منزما . ومن يعتقد اننا نعشر لنقال من عشرتنا ، وننام لنستبقظ .
  - \* الطريق المفروش بالازهار لا يؤدي الى المجد •
- ★ ما احوجنا الى كتب تعلم الشعب أنه هو كل شيء ، وان الحاكم ليس الا خادما له!
- ★ قال توفيق الحكيم: « في عقيدتي ان كل مواطن يرى رأيا فيه صلاح لبلاده ، ويكتمه خوفا ، او جبنا ، او ايثارا لراحة النفس والبدن انما هو رجل مذنب في حق بلاده وغميره » •
- ★ قال الشيخ محمد عبده: « ان الكتاب والشعراء هم حملة مصابيح الهداية بين يدي اممهم ، فاذا بعدوا عنها فلا حاجة لها بهم ولا بمصابيحهم»
  - ادرس هذه الفكرة ، وبين مهمة الاديب في امته على ضوئها ٠
- ★ قال احدهم: « ان ارقى الوان الوطنية ان يدأب الانسان في نرقية نفسه ، واتقان عمله ليكون لوطنه فيه اعظم ما يمكن ان يكون فيه من قصوة » •
- ★ ان مثل الانسان الذي يفيض البشر في وجهه ، ويطفح الرضا في محياه ، مثل الزهرة الناضرة التي تبعث الانس الى النفوس ، والانـــشراح الى الصدور ، ومثل الانسان المكفهر الوجه مثل الزهرة الذابلة التي تبعث في النفس الاسى والكابة .

وسع هذه الفكرة ، وبين ان صاحب النفس المشرقة يستطيع انيسعد

نفسه وغيره ، وان صاحب النفس العابسة يشتقي نفسه وغيره ، وان علمى المرء ان يقبل على الحياة برضا وتفاؤل ، وان يباشرها بقلب زاخر بالامل والعمل .

# 🖈 قال علي بن ابي طالب:

« من نصب نفسه للناس اماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره ، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس ومؤدبهم • »

له اني اكره ايسرك ظفر ليس فيه تعب ؟ » فقال : « اني اكره عادة العجز » •

# ★ قال الاديب الثائر « توم نين » :

« ان العناية الالهية هي التي وضعت لكل شيء في هذا الوجود الثمن الذي يساويه • ولهذا قدرت للحرية اغلى ثمن يمكن ان يدفعه الانسان •

وان شجرة الحرية هي اجمل واعلى شجرة غرسها الانسان من قديم الازمان ٠٠٠ ولكنها لا تعيش ، ولا تترعرع الا اذا ارتوت بأزكى الدماء »٠

# ★ قال احدهم:

« في سعادة الاخرين وجدت سعادتي ، وفي شقائهم وجدت شقائي » - حلل هذه الفكرة ، وبين قيمتها الاجتماعية ،

★ « لا تقل : ماذا اعمل وحدي ؟ تستطيع ان تعمل ، ويكون لعملك
 قيمة في المجتمع والامة • اعمل • • • وان لم تر نتيجة عملك ! »

بين الفكرة الاجتماعية لمضمون هذه الكلمة .

# ★ قال احدهم:

« رأيت انني \_ كلما ازددت جدا \_ زاد ابتسام الحظ لي » •

★ « يجب الا نحيا لانفسنا ٠٠٠ يجب ان نذكر الاخرين لنعمل لهم ٤

ونسوسهم ، ونقودهم الى الخير ، فالتضحية بالنفس هي اساس الاخلاق النبيلة » .

★ قال احد الحكماء: « الحلم حلمان ، فاشرفهما حلمك عن دونك • والصدق صدقان ، فأعظمهما صدقك فيما يضرك • والوفاء وفاءان ، فاسناهما وفاؤك لمن لا ترجوه ولا تخافه » •

أشرح هذا القول!

★ قال احدهم:

« ان معرفتك ان تتألم ٠٠٠ هذا شيء حقير ٠ فالنسوة الضعيفات ، والعبيد الاشقياء هم اسياد في فن الالم ٠ ولكن ثبات جأشك ، وعدم انحنائك امام المصائب ٠٠ هذان هما مظهر البطولة وسرها الصريح » ٠

اشرح هذا القول ، وبين ان المقاومة هي انبل من الالم المستسلم!

★ قال شوقي:

وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا

اشرح هذا البيت ذاكرا بعض العظماء الذين يمكن اتخاذهم مشلا يحتذى به في الثبات وصدق العزيمة ، واللذين تكللت جهودهم بالنصر اخر الامر . رغم جميع العقبات التي اعترضت سبيلهم الطويل الشائك .

★ اختر رجلا من رجال العلم او الادب او السياسة في بلدك ، تعجبك نيه شخصيته الفذة ، وحدثنا عنه حديثا موجزا يظهر بعض نواحي القوة في شخصيته !

★ اشرح هذه الكلمة الصينية!

« ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام »

★ اشرح هذه الفكرة الاجتماعية:

« ثياب العمل هي ثياب الشرف »

# ★ اشرح هذا المثل القديم:

« اذا اردت ان تزرع لسنة فازرع قمحا ، واذا اردت ان تزرع لعشر سنوات فازرع شجرة ، أما اذا اردت ان تزرع لمئة سنة فازرع رجالا » •

★ قال ابن المقفع: حق على العاقل أن يتخذ مرآتين ، فينظر من احداهما في مساويء نفسه ، فيتصاغر بها ، ويصلح ما استطاع ، وينظر من الاخرى في محاسن الناس فيحليها ، ويأخذ منها ما استطاع » •

★ (الشباب عماد الامة) • وهم لن يستطيعوا اداء واجبهم نحسو وطنهم الا اذا تسلحوا بالعلم والخلق ، وتعاون كل منهم مع الاخرين على رقى مجتمعه ، وتقدم بلاده •

★ هل الحياة عزيزة وجميلة الى درجة ان يشتريها بعض الناس بالاغلال والعبودية ؟ لست اعرف ما يختار الاخرون • ولكنني اقول: اعطوني الحرية او اعطوني الموت •

# \* قال عمر بن الخطاب: ب

« لا يقعد احدكم عن طلب الرزق ، ويقول : اللهم ارزقني ! » وفد علم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة » •

بين قيمة هذه النصيحة التي يراد ان تكون شريعة الناس في الحياة ، واذكر اثر السعي في نجاح الفرد والمجموع .

★ الدنيا باسرها لا تسع اثنين متباغضين ، وان شبرا في شبر يسع
 اثنين متحايين •

### ★ قال ابو العلاء:

الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض ـ والله يشعروا ـ خدم

#### ★ قال احد الحكماء لابنه يوصيه:

« يا بنى ! ان احسنت فانس احسانك : وان احسن اليك فلا تنسس

انه دين يجب ان يؤدي » ٠

بين قيمة هذه الوصية ، واذكر اثرها في حياة الامة الاجتماعية •

★ «كان اعمى لا يبصر ، يروح ويغدو على ظهره الاثقال .

سألته: لماذا تكلف نفسك فوق وسعها ؟ فأجاب: ان بلاء العمل اسمى واشرف من راحة السؤال » •

صفه كما تنصوره، وصف شعوره الذي يهيمن عليه، والافكار التي يوجهها اليك مشهده، وقارن بينه وبين المبصرين الذين يهربون من العمل والواجب •

- ★ من جعل نفسه عظما أكلته الذئاب ٠
- ★ وانما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعسى
- ★ لا يعيش الانسان بما يأكله ، ولكن بما يهضمه ، وهذا المبدأ يتناول الفكر والجسم على السواء .

#### ★ قال الارجاني:

شاور سواك اذا نابتك نائب يوما ، وانكنت من أهل المشورات فالعين تبصر منها ما دنا ورأى ولا ترى نفسها الا بسراة

اشرح هذين البيتين ، وتحدث عن فضل المشورة ، وضرورتها للعاقل كي يتجنب الخطأ ،ويأمن العثار .

★ ازاء شلال ينحدر ، او نهر يتهادي ضائعا ٠٠

وقف ادیب ، ومهندس عالم ۰۰۰

ارسم الخواطر والافكار التي تجول في نفس كليهما •

★ قال احدهم:

« شهادة المدرسة لا تغني عن شهادة الحياة »

انشيء موضوعا في معنى هذا القول ، واوضح فيه ان نجاح المسرء في حياته لا يتوقف على نجاحه المدرسي فقط ، بل ان للحياة ابوابا ، عليه ان يقرعها ، وتجارب ينتفع بها ٠

# \* لابي الهيجاء الاصبهاني في فضل السعي:

لا استلذ العيش ، لم ادأب لــه طلبا وسعيا في الهواجر والفلس وارى حراما ان يؤاتيني الغنـــى حتى يحاول بالعنـــاء ، ويلتمس والليث ليس يسيغ الا ما افترس

# ★ توسع في هذه الافكار:

يتقدم المجتمع على تضحية الانسان في سبيل اخيه الانسان .

- ★ اذا اردنا ان نصنع رجالا فلنهيء صنع الامهات ٠
  - ★ ما تعطیه تربحه ، وما تحتفظ به تخسره ٠
  - ★ عالم الكتب هو اعظم عالم خلقه الانسان •
- ★ اذا قلت: « هذا يكفيني » فأنت ميت ، وان لم تكن في عالم الاموات .
- ★ ما تصنعه اذا ملكت وقتا او مالا او عبقرية لا اهمية له ، وانما المهمم ما تصنعه في حالتك هذه .
  - ★ لا تتأصل جذور الحقائق ولا تنمو الا بالعرق والدم ٠
- ★ مليار وثمانيمائة مليون من الناس يهلكون جوعا وبؤسا ، كم من اموال ننفقها هدرا في الدخان واللهو ووسائل الدمار ! لنفكر ، اذا ، ما يجب ان نعمل !

#### 22

## تلك اثارنا تمل علينا فانظروا بعدنا الى الاثمار

#### عناصر الموضوع :

١ \_ قيمة الإتار

٢ \_ لماذا تصان الإنار في كل مكان ؟

٣ \_ اتارنا الكثيرة في بلادنا

إلاتار هي ممالم حية

٥ ـ قيمة الآثار في تاريخ الحضارة

٦ ــ الفائدة المادية والمعنوية في الاثار .

ان للاثار قيمة معنوية لا تقدر ، فهي صحيفة الاجداد للاحفاد ، تحمل اليهم صور الماني ، وما اقاموه كشاهد خالد على حضارتهم التاريخيسة والفنية .

٢ ــ والاثار . في كل بلد ، تصان وتحفظ ، تجذب اليها السياح
 من كل مكان . ويهتم بها علماء الاثار ، والمؤرخون . لانهم يدرسون من
 خلالها تاريخ الامة وحضارتها .

٣ - وفي بلادنا من الاثار ما لا يقدر بشن: اثار من قبل الاسلام.
 تروي قصة الامم التي عاشت فيها، واثار تركها العرب من قصور،
 ونقوش • واخر ما رأينا منها صورة « لزنوبيا » ملكة تدمر •

٤ ــ ولذلك . ليست الاثار بحجارة صماء ، ولا بتماثيل خرساء ، وانما هي ألسنة ناطقة بالتاريخ القديم ، يرى فيها العالم مجالاللاستكشاف، ويجد فيها المتأمل عبرة الحياة والموت ٠٠٠ ويرى كيف تحيا الامم وتفنى ، ولا يبقى منها الا آثار تتسرد على الفناء!

انها حجارة ٠٠٠ لكنها تخفق كما تخفق القلوب ٠

انها تماثيل صامتة ، اكنها تتحدث عن أهلها!

انها اطلال شاخصة . لكن اطياف اصحابها تطل منها لتخاطبنا ، وتذكرنا

بتاريخنا ٠

و لاثار وحدها هي التي قصت علينا تاريخ حضارتنا . ولذلك يجب على كل واحد منا ان يحترم هذه الاثار . ويقدس لمساتها . لانها .وان فقدت الحياة ، فهي حية بخلودها .

ومهما اختلفت الآثار فهي واحدة في التعبير عن وجه الحضارة ، وما المتاحف المعمورة في كل مكان الاهياكل مقدسة لحفظ هذه الكنوز التاريخية التي لا تقدر بثمن •

٦ ــ والاثار بعد ذلك مصدر للثروة المادية كما هـــي ثروة معنويــة
 لاصحابها ، تجتذب الزوار من كل مكان .

فلنحفظ آثارنا نحفظ تاريخنا!

وما كان اروع القاضي ابا يعلى المعري ، حين راح يخاطب ذلك الجاهل الذي راح يضرب الاثار بمعوله ، مهدما ، مخربا :

مررت برسم في «شياث » فراعني
به زجل الاحجار تحت المعاول
أتتلفها ؟ \_ شلت يمينك \_ خلها
لعتبر ، أو زائس ، أو مسائسل
منازل تصوم حندننا حديثهم
ولم أر أحلى من حديث المنازل

#### الكلمة الطبية!

### عناصر الموضوع:

- ١ \_ معجزة الكلمة الطيبة
- ٢ ــ القلوب مهما قست لا تتابى على الكلمة الطيبة
  - ٣ \_ لاذا نطلق الكلمة السيئة
  - ﴾ ــ الكلمة الطيبة اكبر اثرا
  - ٥ أثر الكلمة الطيبة في الحيوان
  - ٦ \_ اثر الكلمة الطيبة في الانسان
  - ٧ \_ علينا أن نختار الكلمة الطيبة .

١ - في قصص « الف ليلة وليلة » قصة تقول: ان علي بابا وصل الى كنز الجبل ، حين استطاع ان يعرف الكلسة التي تفتح مغاليق الكهف ٠٠٠ كان يكفيه ان يقف عند الصخرة الضخمة ، ويردد كلمة السر . فاذا بالصخرة المرصودة تنفتح عن الباب الخفي ، تم اذا بجوفها العتم ، يشرق بالوهيج . تم اذا بها دفق من الجوهر . ومن كل حجر كريم ٠

انا اؤمن بهذه الكلمة التي تغازل قلب الصخرة فيتحرك . ويتحسرك ليعطي اروع ما عنده ، وخير ما في ضلوعه من الحجرية ، واكثر من هـذا . اني اعرف كلمة الرصد ، وانك انت ايضا تعرفها مثلي ولا الاري • وليس من الضروري ان يتوسط بينك وبينها سحر ولا ساحر •

أتود أن تعرفها ؟ انها الكلمة الطيبة ٠

٢ - في كل قلب ، مهما قسا القاب ، جانب للحب والعطف ، ركن صغير تزقزق فيه العواطف الحلوة ٠٠٠ حتى من عين السفاح ، لا بد ان تركض يوما ما دمعة .

وقد تكون بعض القلوب من الحقد والغل كعقدة الافاعي ١٠ أتعرفها؟ تلك الافاعي التي تقتل وتقتتل ، فيلتف بعضها في بعض ، عقدة من الغضب الراعف ، لا يحلها الا دبيب الموت فيها شيئا فشيئا ١٠٠ انك في هذه القلوب تستطيع اذا تمتمت بكلمة الرصد ، ان تجد طريق الكنز ، وليسس

في النفوس ابدا نفس تتأبى على الكلمة الطيبة .

س ولقد اعتدنا ، انت وانا ، وهذا الذي ساهرك امس في المقهى ، وذاك الذي يواجهك في مكتبك ، او بجاورك في الدكان ، اعتدنا كلنا ان تترك السنتنا تسيل في نقد الناس مسيل الساط بالجراح ، والانين في ظهور العبيد ٠٠٠ نحن نمزق غيابهم ، نملا المقهى وردهة الاستقبال ، ورصيف الشارع ثرثرة وضحكا مرا ، وحسدا كالسم لهذا وذاك ، ونكتوي بعد ذلك بالعداوة ، ونلتقي بالجبين المقطب مع الاخرين ،

إلى الله القول: « تبا للنقد! وبعدا عنه! » فلقد يكون في الناس الكثير من العوج • ولكن ،هل جربت ان تقول الكلمة الطيبة بدل السيئة ؟ ان تبني ليظهر تهافت البناء الذي بناه غيرك ؟ ان تطول انت ليخجل الاقزام من حولك ؟ ان تشعل الشسعة دون ان تلعن الظلام ؟ ولو فعلت ، اذا ،لرآيت الى الاحقاد كيف تذوب ، والى الجبين المقطب كيف يضحك لك • • اذا ، لعرفت ان في يدك سحرا ، ولكنك لا تستخدمه •

٥ ــ فقراء الهنود يغنون بالمزمار للافعى فترقص ، والحصان الجموح تدغدغ عرفه فيطامن من عنفوانه • وقلبك انتوقلبي انا يعطي كل حبــة لهمسة حلوة ، يعطي كنوزا دونها كنوز « الف ليلة وليلة » • حتى الحــق نفسه نحن نكرهه اذا لم يلبس الكلمة الطيبة •

٦ ــ يروون ان ملكا جمع المنجسين والمفسرين يوما ، والقى اليهم بحلم مفزع رآه ، وطلب تفسيره ، فقال كبيرهم :

ـ يا سيدي ! انك ستموت بعد ان يموت جسيع احبابك قبلك ! فأمر الملك بالمنجم للجلاد . وقام اخر فقال :

- لا يا سيدي ! آنك ستكون اطول عمرا من جميع احبابك ! فأمر الملك فمليء فمه جوهرا .

٧ - صدقني! انك تستطيع دوما ان تختار الكلمة الثانية لتقول ما تريد: وتستطيع بالبناء ان تهدم ، وبالنقد نفسه أن تكسب الحب ،شريطة ان تؤمن معي بالكلمة الطيبة!

« شاکر مصطفی »

# برضوعات قوميسته

الموضوعات القومية هي تلك الموضوعات التي تدور حول مناسبات قومية ووطنية تدور في آي قطر من الاقطار العربية ، لأن قوميتنا واحدة ، وآمالنا وآلامنا مشتركة .

وأكثر ما تدو رحوله هذه الموضوعات بعتمد على ما نشعر به من محبة لوطننا . وتعلق بقوميتنا • واعتزاز بحريتنا •

ومن ذلك تعبيرنا عن محبتنا للاوطان ، وتعلقنا بالحرية ، واحساسنا بنكبات الاقطار العربية التي لا تزال تعاني من الم الاستعمار ، وعنست الاحتلال . وهناك شعور قومي واحد يربطنا بمأساة شعبنا في الاقطسار المغصوبة ، ونكبة الشقيقة فلسطين المغتصبة ٠٠٠ هذا الشعور كله يجعل قلوبنا قلبا واحدا ، في النضال ، والالم ، والرجاء في المستقبل ٠

قال احدهم: ليس العلم ذاته الا خرقة لا قيمة لها ، ولكن هذه الخرقة هي مهوى امال امة بأسرها ، وفؤاد شعب يخفق للحياة والحرية خفوقها . اذكر ما يترك مشهد العلم الوطني في نفسك من أثر .

عناصر الموضوع:

١ ـ تحية العلم وما يمثله من المعانى النبيلة

٢ \_ العلم منطلقا الى العدرب

٣ ـ الجندي ، جريحا أو قتيلا ، يستمد الامل من علمه

} \_ عودة العلم من الحرب .

۱ ـ على صورة البلاد ، على آية المجد ، على ضامن النصر ، عاسى عربون الظفو . على محي الامل ، على رايةالشرف، على جامع القلوب، على على الاوطان . الف تحية وسلام ! •

ألف تحية وسلام عليك ايها العلم المقدس! تجسمت فيك روح الوطن المحبوب. فبانت تنشد اغاني الشرف واناشيد الحملة كلما حرك الهدواء طياتك: وتمثل صورة التفاني والوطنية كلما تلاعبت أشعة الشمس بالوانك

حاكتك يد الامهات وطرزتك يمين الاخوات ، وزركشتك دماء الاباء والاجداد ، فبات الوطن وكل ما تحب في الوطن ممثلا في طياتك فسلام علمك !

٢ ــ دق النفير فكهرب القلوب . ضجت الطبول وصهلت الخيول .
 رفعت البنود . وشحذت الحدود ( السيوف ) عبست الجباه وتلمظت الشفاه .
 صاح صائح المنية بين القوم : « ان يومي هذا اليوم » !

قصفت المدافع فقذفت الموت من فوهاتها ، ودوت القنابل فحملت الدمار مع كراتها (قذائفها) ، صفر الرصاص وبرقت بينض العنفائي (السيوف) ، رفعت راية الوطن ونشرت بنودها فوق رءوس الجنود ، فسارت امام السيوف تخفرها البنادق والسيوف ، وتحوم حولها المهج والسيوف ،

هناك انفتحت فوهة النار ، فرأى الجندي فيها الموت الزؤام ، وهو سائر . بل طائر الى النصر بل الى الهلاك • نظر نظرة اخيرة الى علم الوطن، وتمنى ان يكون له الكفن • وزأر كالاسد الضرغام « الف سلام عليك يا علم بلادي ••• الى الامام! »

"٣ \_ في ميدان القتال تساقطت الابطال حول العلم كما يتساقـط في الخريف ورق الشجر!

جريح طريح على الارض . مبضع الاعضاء ، مضرج بالدماء ، تضميده الواحدة جرحه من حيث تخرج حياته مع دمه ، ويده الاخرى مرتفعة نحو السماء تطلب الاغاثة ، يئن وينوح ولا مغيث ولا معين ، لا يسمع سوى زفرات تتصاعد من صدور تتلظى كصدره ، وتنهدات تخرج مسن احثماء تنقطع كأحشائه ،

تتجه افكاره الى منزل بعيد ، غادر فيه خليلة محبوبة تترمل بفقده . واطفالا صغارا يتيتمون بموته :

تسيل من عينيه دمعتان فتتحرق منه المآقي، يشعر بقشعر برة فترنجف اعضاؤه، يتراءى له كل شيء مصبوغا بالدم، يدوي في اذنه صوت رهيب. يرفع رأسه الملتهب، تبرق عيناه فتخرقان الظلام المتلبد، يلوح له علم الوطن في ليل الموت كالنجم المضيء. فيلفظ مع روحه هذه الكلمات: «عليك سلامى الاخير، يا علم البلاد!» •

خ ـ رجع العساكر من ميدان الكفاح ، وقد تركوا في السهل فريسة ماثلة لملك الموت ، شبع الرصاص على لحسهم ، وارتوت السيوف من دمهم، فعادت الوفهم مئات ، ومناتهم عشرات .

خرقة بالية تتقدم الصفوف ، مزقتها القنابل وسو دها البارود ، انما هذه الخرقة هي راية الوطن ، انما هذا النسيج الممزق هو علم البلاد ٠٠ عند مرآة تختلج القلوب في الصدور الابية ، وترتفع الايدي السي السرؤوس المحنبة . وتصيح الافئدة قبل الافواه : « على الراية المحبوبة سلام! » •

ونحن ايها العلم المحبوب، نأخذ على نفسنا العهد ان نخدمك بكل قوانا ، واذا اقتضى الامر نفديك بالمهج ، ونموت هاتفين : « سلام عليك يا علم البلاد سلام عليك » !

# طالب في ديار الفرب يلقى وطنه لاول مرة بعد غيبة اربع سنسوات ، ما هي مشاعره ، وافكاره في تلك الساعة ؟

### عناصر الموضوع :

١ \_لهفة الطالب في وصوله الى شاطىء وطنه

٢ \_ كيف قضى الليلة الاخيرة بين قلق وانتظار

٣ \_ موقفه منذ وقع بصره على ارض الوطن وما ردده في نفسه

٤ ــ وصف تأملاته وما ينتظر أن يعمله لوطنه .

١ ــ وحينما كانت تسير بنا السفينة في الليل حيث لا نرى الا نجوم السماء والافق مظلم من جميع النواحي التي تحيط بالفلك يمت نحو ربان الباخرة حيث كان في غرفة عمله « فحييته وقلت : انحن الان في منطقة مصرية ايها الربان ؟ فقال : نعم • فقلت : ومتى . ان شاء الله . نرسي على بر مصر؟ قال : في ضحى الغد•

عندئذ تولاني ضرب من السرور ، وسرى الى فــؤادي نوع مــن الاطمئنان ، ولبست درعا من العزه ، تم نزلت الى غرفة نومي واوصيــت الخادم ان يوقظني مبكرا حتى اتخير مكانا على ظهر السفينة ، استطيع ان اعتزل فيه لاتبين منه ارض مصر من بعيد وقتما يقدر النظر على تبينها • ثم القيت بنفسي على مضجعي ، ولكن خواطر كانت تضطرب في رأسي حالت بيني وبين نعاس كنت في حاجة اليه ، ثم غلبني النعاس اخيرا ثم اوقظـــت حينما اردت •

س صعدت الى ظهر الباخرة ، وشخصت ببصري الى حيث يمكن ان يلوح الشاطيء وكان الفلك يسير ، وكأن الفلك كان سيره بطيئا، ومن بعيد تبينت خطا طويلا قائما يتجلى في الافق ، ومن بعيد ، وبعيد تبينت تلك الارض التي طالما قدرت لها جميلا ، فنهضت واقفا ومددت ذراعي الى حيث ارى ذلك الشبح المحبوب ، وقلت : سلاما وتحية ورحمة من الله عليك يبالرض بلادي ، يا امنا الرءوم! لو ان الله قضى علي الساعة بالموت للقيت مستريحا واغسضت عيني على شعاع من النور يفيض من شسسك ، ولفظت مستريحا واغسضت عيني على شعاع من النور يفيض من شسسك ، ولفظت

اخر زفير يحمله الصدر من هو اتك ، ولو كان للساني ان ينطق وقتئذ بكلمة لكانت دعوة لك صالحة ختامها : الحمد لله رب العالمين .

إلى مكان اخر ، فكتبت هذه الكلسات « احب بلادي لان كل ما يتصل بي من خير انسا هو من فضلها وبركاتها ، احبها لاني أحب آمالا تولدت في منها ، احبها لاني اراها مزرعة واسعسة ضعفت ارضها وهرم شجرها المشر واساءت الحشائش المفسدة الى نبتها الطيب فلعلي اصلح فيها باعا من الارض ، ولعلي اعين فيها نبتة نافعة على النماء ، ولعلي استمتع يوما فيها بشرة ناضجة ، احبها لانها مستودع عظام ودماء وانا جزء منها ، ومستودع تاريخ واحلام لي في جميعها نصيب ، ومستودع قلوب تحنو علي وتتصل دقاتها بدقات فؤادي »

ثم افلتت دمعة من عيني على اثر الانفعال فنزلت الى غرفتي لاهميء متاعى. وانزل الى البر والقي ارض الوطن •

« خطرات نفس ــ منصور فهسي »

كتب الشهيد حياته بدمائه ٠٠!

#### ما هي خواطرك اذا ذكرت شهداء أمتك ؟

عناصر الموضوع:

١ \_ لماذا تقدس الشهيد وحياته الخالدة

٢ \_ كيف يطلب الشهيد الموت فيعطى الحياة

٣ ــ الامة العزيزة هي التي يكثر فيها شهداء الكرامة والعزة .

الله الذا يذكر الناس هؤلاء الشهداء في تقديس واجلال وان بعد بهم العهد وحجبهم الماضي في غيابات الدهور . انما نكبرهم لانهم وهبوا انفسهم وحياتهم للامة كلها . وتسنوا الموت صادقين ليبلغوا بامتهم اسمى الاغراض التي نصبو اليها .

وأية حياة باقية على الدهر كحياة المرء في قلب امته ما تعاقبت اجيالها وما نسخ الليل فيها النهار ؟ واي جزاء للسرء عن عله اكثر من اعتـــراف الناس له على تعاقب الاجيال بالفضل عليهم ؟

٢ - أجل ، هؤلاء حرصوا على الموت ليهبوا للناس الحياة . فوهب الله لهم الحباة ، وقديما قيل : « احرص على الموت توهب لك الحياة ! » وهي كلمة حق لم تنغير على القرون. ولن تتغير وهي سئنة الله التي لا تبديل لها . فمن تمنى الموت صادمًا بما قدمت يداه فاختار الله الى جواره فهمو حيى عند ربه ، ومن تمنى الموت وبقى حيا ضاعف له اجره في هذه الحياة ،

س ذلك شان الافراد • وهو شآن الامم . حياتها في ان تهسب الحياة لمن بعدها وان ضحت بحياة اخر فرد منها اذا هي اريدت على نقص في مقوسمات حياتها : في كرامتها . في عزتها . في سيادتها . في استقلالها ، فسي حريتها التامة ان تنظم كما تشاء شؤونها • والامم التي يعرف ابناؤها كيف يسوتون اعزة كراما هي الامم التي تحيا ابدا عزيزة كريمة •

« في منزل الوحى : محمد حسنين هيكل »

الجلاء ... انه كان يوما مشهودا في سورية ... انه كان ايذانا بزوال عهد الاحتلال البغيض ، وبشرى ببزوغ فجر الاستقلال الحبيب .

صف ذلك اليوم السعيد ، وتذكر الماضي البعيد ، وما بينهما من امال والام ونضال!

عناصر الموضوع:

١ \_ الفرحة بالجلاء

٢ \_ فترة ما قبل الجلاء

٣ \_ ما كان في صباح يوم الجلاء

٤ ــ تحية لسورية .

١ ــ وأي يوم اعظم من يوم الجلاء! جلاء المحتل عن اراضي الوطن،
 وجلاء الذل عن نفوس الناس • ولكل امة جعل الله من نوره هذا اليوم ،
 يشرق في آمسها اشراق العيد ، او يمض ( يلسع ) في غدها وميض الامسل ،
 وهو أجل من آجال الله • اذا جاء لا يؤخر •

٢ ــ انما يسبقه ليل طويل بالامل . مظلم باليأس . مرعد بالهول ، مطلول بالدم . هواديه ( اوائله ) خطوب . واعجازه اواخره ضحايا . ولقد كان ليل سورية الباسلة من اطول هذه الليالي واهولها . كابدت في اوائله مشانق « السفاح » وفي أنصافه مدافع « غورو » وفي اواخره قدواذف « أليفا روحه » (١) .

ثم خفقت اشباح الشهداء بيضا على حواشيه ، ولمعت بروق الامسال تباعا بين غواشيه (ظلماته ) ، فانصدع (انشق) الظلام المكفهر ، واستنبان الطريق المبهم •

٣ ـ وفي الصباح المسفر ٠٠٠ حمدت سورية الحبيبة سراها الطويل

السفاح: هو جمال باشا التركي الذي اعدم احرار العرب ( غسورو ) القائد الفرنسي الذي اقتحم سورية بعد موقعة ميسلون ( اليفا روجيه )القائد الفرنسي الذي ضرب دمشق والبرلمان قبل الجلاء .

المرهق ، فضمدت جروحها الدامية ، وكمدت جفونها القريحة ، ثم ذهبت الى « المزة » فركلت اخر جندي من جنود الاستعمار ، ورفعت فوق مطارها العلم ، ورجعت الى ( الغوطة ) فحملت ورودها الجنية الى قبور الشهاداء وعزفت امامها النشيد ، ثم خرجت في زينتها وبهجتها تستقبل الدول العربية لتي جاءت تشاركها السرور في يوم حريتها المشهود ، وعهد استقلالها المشترك ، ثم اطلقت لنفسها المحتشمة عنان الفرح والمرح ، فصدحت شوارعها بالاهازيج ، وهتفت منازلها بالاغاني ، ودوت مساجدها بالادعية وكنائسها بالتراتيل وفاض النور والحبور على دمشق واخواتها ، مجلون عن انفسهن ، في يوم واحد ، ما ركمته المحن والاحداث في قرون!

٤ ـ حياك الله يا سورية ! لولا ليلك الطويل الحالك ما اسفر لـك هذا النهار الضاحك • ولولا عهدك الصادق الصابر طيلة ربع قرن ، ما آتـم عليك الله هذا النصر المؤزر ، ولولا دماؤك المسفوحة على ثرى وطنـك الغالى ما جنيت هذه الثمرة العزيزة •

« وحى الرسالة \_ أحمد حسن الزيات »

والا أرى غيرى له الدهر مالكا

ولى وطن آليت الا ابيعه

« ابن الرومي »

هذا ببت خالد في حب الوطن الخالد ٠٠٠ اكتب مقطوعة تعبر بها عسن حبك لبلادك!

عناصر الموضوع:

١ – لاذا احب بلادي
 ٢ – بلادي هي الام الحقيقية

٣ \_ مظهر هذه الام

ع \_ مظهر السعادة

ه \_ الامنية الاخيرة .

١ ــ افسحت لها قلبي الثائر ، ونفسي الطامحة ، فامتلكت على " شعو ري. واوسعت لها صدري على ما يسلأ من فضاء ، فاستسكن حبها مني وبلسغ السويداء .

أحبها ٠٠٠ كلمة طاهرة بريئة ، اقدسها . لا .بل اه جدها ٠٠٠ انهسا مطاف آمالي ٠٠٠ أهيم بها الي حد الجنون ٠٠٠

٢ - وهي الأم ٠٠ دانما احبها ٠ حابتها الطبيعة فاضمت عايها مدن جمالها لونا . ومن جلالها الوانا . وكستها فافرغت عليها من روائها م بسسا قشيبا . ومن سحرها حلة اخادة .

وهي الام رضعت هو اها في طفولتي ، وأشربت حبها ١٠٠ ١٠٠ أ. وكلفت بها فكانت لوعتي . ثم شفني سقامي في يفاعتني . و ذان حبها اللاعق عفافًا . وكان طهرًا •

أتابها سعيد. وعنا راض. واليها مطسئن • وقد وهبتها سعادتي، وجعلتني فداها ، فهل يا ترى تحبو ني هي الاخرى بعطفها ؟ وتستبقي ودي لديها ؟ ولنن لم تفعل فأنا بها سعيد وعنها راض . اذ هي واحدة ليـــــس ٣ ـ انما مناي ان اسكن الى ليلها الحالم في اسفار السحر ، واناعي حداولها العذبة المتسلسلة في هدوء ودعة • وعيونها الفياضة المتدفقة في ظل دوحة سحيقة • وعلى صوت الموسيقى المنبعثة من حفيف الاغصان ، وزفيف الرياح وخرير المياه •

إلى المعيد اذا مرحت فوق ارضها الخصيبة الناعمة ، وتحت شمسها المشرقة الضاحكة ، واغتبطت بجنانها الرائعة التي تغدق فيضا من حلاوة المنى ولذة الامل ، واطرقت اجلالا لذاك الصوت السماوي الذي تشدو به اطيارها شدوا شجي النغم ، حلو الرئين ،

واني لسعيد اذ آثرت نسيسها الرخي . وهواءها النقي ، واقمت سي لفيف من الاصدقاء ـ شمائل في رقة النسيم ، وضمائر في صفاء الاديسم ، وعاطفة ساذجة وحنان ووفاء . نتساقى من مائها كأسا دهاقا . ونتبادل من ازهارها المتفتحة ورياحينها الشذية اكاليل وأطواقا .

كم آكون سعيدا وفخورا اذا تجولت في ربوعها . ما بين سهل وحزن (الارض الوعرة) ووهاد ونجاد! ولقد يحلو لي بنوع خاص المنظر الرائع، منظر الاطلسي (جبال في المغرب) الجبار الخالد في حلته القشيبة ، وصمته الرهيب ، وسخريته اللاذعة من بني الانسان ، اذ حاول محاكاته بتشيب مناطحات السحاب ، واني اه داك ؛ وقد ابدعته يد صناع ازاية . لا تستطيع محاكاتها عدم المخلوقات الشعفه ،

كم يالم اي أن أقف أراء في رسبة . وجائل . حاسر الرأس . ممثلت ا أيسانا . أتمثل فيه رمز الخلم د . وأقرأ فيه أسطرا وآيات من أخبار أجدادنا الإواين !

ولقد تترقرق في العين دروق تحاول السقوط وللنها تستعمي على العين روتابي ان تتحدر الى هذه الارض التي دنسها بنو الانسان من عير ان اتبين لها باعثا ولعل ان تكون هذه الدمعة التي هي كل ما الملك ، في هذا المشهد الرهيب ثمنا لما ارتكبنا من تقصير في حفظ تسران اولئك الاسلاف الكرام ، وتهاون في صيانة ما ائتمنونا عليه . وخلف وديعة لدينا .

٥ \_ هي الام ٠٠ انني اهواها ، واهوى فيها المنايا ، فانما مجمد الشعب تبينه الضحايا !

ولعل المظهر رمز لبرها بي ، وعطفها علي ً ان تفسح لي صدرهـــــا الرحيب ، وتضمني الى احضانها في ساحة الشرف •

وحينذاك أكون سعيدا حقا ، وآنئذ تكون اخر كلمة لي في الحياة :

« فلتحي بلادي ! وليدم ابناؤها في هناء الحياة وخفض العيش » • « عبد الهادي الشرايبي ــ المغرب »

( يا شباب العرب ٠٠ )

بهذا النداء ، ابدأ موضوعك ، ترد به على من يتهم شباب العسسرب بالعجز والضعف ، وانفخ في نفوسهم روحالقوة والعزيمة والاعتماد على الانفس، والاصرار على الكفاح ، والاعتداد بالقوة دائما .

### عناصر الموضوع:

- ١ عرض الاتهامات التي يليصقها الاعداء بشياب العرب
  - ٢ عرض ما ينبغي للشباب أن يقوم به .
    - ٣ \_ ضرب المثل لهم بالقدماء
      - } \_ التوصية بالكفاح
        - ٥ ـ ثم القوة . .

١ ــ يقولون ان في شباب العرب شيخوخة الهمم والعزائم .فالشباب يستدون في حياة الامم . وهم ينكمشون .

وان اللهو قد خف بهم ، حتى ثقلت عليهم حياة الجد ، فأهملوا الممكنات . فرجعت كالمستحيلات .

وان الهزل قد هون كل صعبة فاختصروها • فاذا هزئوا بالعدو في كلمة . فكأنسا هزموه في معركة !

ويزعسون ان هذا الشباب ابرع مقلد للغرب في الرذائل خاصة . وبهذا جعله كالحيوان . محصورا في طعامه وشرابه ولذاته .

٢ ــ يا شباب العرب، من غيركم يكذب ما يقولون ويزعمون؟

من غير الشباب يضع القوة بازاء هذا الضعف الذي وصفوه لتكون جوابا عليه ؟

الشباب هو القوة ، فالشمس لا تملأ النهار في اخره ، كما تملؤه في أوله .

وللشباب طبيعة ، اول ادراكها الثقة بالبقاء ، واول صفاتها الاصرار

عالى العزم

وفي الشباب تصنع كل شجرة من اشجار الحياة ثمارها . وبعد ذلك لا تصنع الاستجار كلها الاخشبا ٠٠٠

يا شباب العرب • اجعلوا رسالتكم : اما أن يحيا الوطن عزيزا ، واما أن تمو سوا!

٣\_ يا شباب العرب . لم يكن العسير يعسر على اسلافكم الاولين . كان في ايديهم مفاتيح يفتحون بها ٠

أنريدون معرفة معرفة السر؟ السر أنهم غلبوا على الدنبا لما غلبوا في أكفته معنى الفقر . ومعنى الخوف •

واخترعهم الايمان اختراعا نفسيا . علامته المسجلة على كل منهسم هذه الكلمة . لا بذل منه . • • •

علي العرب ، كانت حكمة العرب التي يعمل ون عليها :
 أملب الموت نوهب الله الحياة » •

والنفس اذا لم تخش الموت كانت غريزة الكفاح اول غرائزها لتعسل •

و مكفاح غريزه نجعل الحياه كنها نصراً . اذ لا تنكون الفكرة ومهسا الا صدره معانمة .

عريزه الكفاح. يا سباب. هي التي جعات الاسك لا يسس كسسما سمن النماه للذاح.

والم انكسرت يه ما . فالحجر الصله ( الصلب ) اذا ترضرضت منسه قصعة كان دنيا يكنسف للعين ان جميعه حجر صلد .

ه ـ يا شبب العرب ، أن كلسة « حقي « لا تحيا في السياسة الا أنا « ضع فاللها حياته فيها .

عالقوة القوة يا شباب! القوة التي تقتل . أو مل ما تقتل . فكسره

الترف والتخنث ( الميوعة في الرجل ) •

القوة الفاصلة المتسامية التي نضع الانصار في كلمة « نعم » معنسى « نعم » ٠

القوة الصارمة النفاذة التي تضع للاعداء في كلمة « لا » معنى « لا » • يا شباب العرب ، اجعلوا رسالتكم : اما ان يحيا الوطن عزيزا ، واما أن تمونوا ! • • • •

« وحي القلم ــ مصطفى صــادق الرافعي »

# نهتاذج بعنتا *مر*ها ۱

((علمي المفدي ۲۰۰۰))

تحدث تحت هذا العنوان عما تضمره نحو وطنك من حب ٠٠٠ ومسا تشعر به من عواطف عندما تراه يخفق عاليا بين اعلام الدول الاخرى ٠٠٠ وما تتمناه لعلمك ٠

#### العناصــر:

١ ــ ما يمثل لك العلم

٢ \_ اسباب حبك له لانه رمز الوطن .

٣ \_ شعورك بالعزة حين تراه خفاقا بين اعلام الدول . لانه يشير الى كياننا ، وحريتنا ، واستقلالنا .

٤ \_ الاماني كثيرة . . . اذكر بعضها!

#### 4

اكتب خطابا تخاطب فيه ابناء وطنك ليكونوا يدا واحدة في خسدمسة الوطسن!

#### العناصر:

١ ــ مقدمة تبدآ بها بأن الوطن للجميع • لذلك ينبغي للجميع ان يحبوا هذا الوطن ويتفانوا فيه •

٢ ــ ليس التعبير عن محبة الوطن بالالفاظ وحدها ٠٠ وانما محبــة الوطن عمل واخلاص وتضحية ٠

٣ ــ اجمل ما يتحلى به العمل لخدمة الوطن هو ان يكون الجميسع قابا واحدا ، ويدا واحدة في العمل من اجل صيانة حريته ، وازدهاره •

٤ ــ لذلك يجب ان نطرح الاهراء والاحقاد في كل مشروع يستهدف

خدمة الوطن . ومصلحته ، لان الوطن للجميع .

٣

ذكر احدهم: (أن أعداء الوطن هم الخيانة ، النفاق والياس ، والجهل) توسع في وصف هؤلاء الإعداء .

العناصر:

١ ــ الخيانة • • والخونة هم ألد الاعداء ، وأي الاعداء هم ؟ اولئك الذين انكروا الوطن والوطنية ، وأثتمنتهم الامة على مصالحها فعر ضوها للدمار ، اولئك الذي اذا مد اليهم الوطن يد الاستغاثة مدوا اليه سيوفا ليقطعوا بها يده الشريفة • • • هؤلاء هم الخونة ، وهم اشد الاعداء ضررا •

٢ ــ النفاق ٠٠ والمنافقون هم خونة تفننوا في اساليب الخيانة ٠ يظهرون بمظهر المخلصين ، وهم يدبرون مع الاعداء المكايد والدسائــس ، فهم ذوو وجهين وذوو لسانين ٠

٣ ـ واليأس ٠٠٠ واليائسون رجال جعلوا اليأس علة عدم العمل ، وعلة الكسل ، يعللون قعودهم عن العمل بأنهم يائسون من مستقبل الوطن، معتقدون بظلمة الايام الاتية ، ولكن كيف يياس رجال من مستقبل بلادهم؟ وأي حياة ترضاها النفوس الشريفة مع اليأس ؟ أيجمع المرء في جسم واحد الموت والحياة ، واذا فاليأس موت حقيقي ، وأي موت ؟ واذا كان اليائسون معتقدين بصحة افكارهم فعار عليهم ان يقوموا في الامة بوظيفة تثبيط همم الاملين والاملون في البلاد كثيرون ٠٠٠

\$ ـ والجهل • والجاهل عدو نفسه قبل ان يكون عدو أمته • • ولذلك كانت محاربة الجهل فريضة اولى على الامة • فالعلم نور ساطع اذا انتشر اختفى الظلم والظلمة ، وانتشرت الحرية ، وكما ان الافراد لا تسلب حقوقهم ، ولا يعتدي اللصوص على امتعتهم الا في ظلام الليل الحالك، فكذلك شأن الامم ، لا تسلب حقوقها ، ولا يعتدي العدو عليها الا اذا كانت هي عائشة في الجهل والظلام •

ان من خصائص الوطنية الصحيحة : ( الاتحاد ، التضحية ، الصراحة ، الامل ، العلم ، الحرية ٠٠ )

حاول ان تتحدث عن هذه الخصائص ٠

العناصر:

١ ــ الاتحاد وفوائده في الامة ، أيام السلم وايام الشدة •

٢ ــ التضحية . وما في التضحية من فضيلة لانها تقدم المصلحة العامة
 على المصلحة الخاصة •

٣ ــ الصراحة ٠٠٠ وما في الصراحة من فضيلة الكشف عن الحقيقة
 الخ ٠٠٠

۵

قال احدهم: (لم نخسر فلسطين ، ولكنا خسرنا معركة فقط) تبيسن الغرض من هذه الكلمة ، ووسع مداولها .

العناصر:

١ ــ ان الصراع في فاسطين لم ينته بعد. فهو طويل الأمد إيسن اصحابها الحقيقيين وبين الطارئين عليها ٠٠

٢ ــ سيكون للصراع ميادين كثيرة: اقتصادية واجتماعية وسياسية وعسكرية .

٣ ــ لم تجر الا معركة واحدة في الميدان العسكري . خسرها العرب، وما زالت المعارك في سائر الميادين مستمرة .

٤ ــ قد يطول الوقت ، ولكن لا بد المحق من ان يظهر أخيرا ، هكذ:
 علمنا التاريخ ٠٠٠ أمثلة ٠٠

ه ـ على العرب ان يقصروا الرقت : كيف يتم ذلك ؟

٦

★ قال عبدالله بن الزبير:

« ألا انه لم يذل . والله . من كان الحق معه . وان كان مفردا ضعبفا، ولم يعز من كان الباطل معه .وان كان في العدة والعدد . والكثرة » •

انشيء موضوعا في معنى هذا القول . واتخذ منه نهجا للامة العربيــة في كفاحها الجاضر .

V

★ قال الشاعر العربي:

وغلى اللام العربي في فواجبي تفسيخ مجدي باندم المهراق عب ان رحسة آسري ستفكني او لست احسل منه الاطلاق ؟ وأند من اسري علي بأن أرى يد آسري ، يوما . تفك وثافي

تصور هذه الابيات صورة صادقة للعزه القومية ، فحلل هذا اللون من العاطفة الوطنية ، وبين أثره في حياة الشعوب الحرة .

٨

لو خيرت بين الانتساب الى الكلية العسكرية لتصبح جنديا يذود عن الوطن شر الاعداء وبين الانتساب الى دار المعلمين لتغدو معلما يكافح الجهل والمرض ، نأي الامرين تختار ؟ بين سبب اختبارك !

٩

نه قال زهير:

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه ٠٠ يهدم . ومن لا يظلم الناس يظلم ومن له وقال علي في خطبة له:

« أما بعد ، فان الجهاد باب من ابواب الجنة • • فمن تركه رغية عنه السبه الله ثوب الذل • • • »

ابسط الفكرة العامة في هذه الاقوال ، ثم بين شأن الروح الحربي في حياة الامة والوطن .

1.

### ★ قال المتنبي:

وما يمنع الاسد الحياء من الطوى ٠٠٠ ولا تتقي حتى تكون ضواريا اشرح هذا البيت ، وبين ان الحياة الكريمة لا ترحب الا بالقوي ،وان الحق لا تحققه الا القوة ٠

★ متى تجمع القلب الذكـي ، وصارمـا
 وانفــا حميـا تجتنبـك المظــالــم
 « عمرو بن براق ــ الاغانــي »
 ★ وللحرية الحمراء بــاب بكــل يد مضرجــة يــدق
 ※ شوقي »

# فنّ الرسيالة

الرسالة مخاطبة الغائب بواسطة الكتابة •

وهي اما ان تكون خاصة تدور بين الاهل والاصدقاء ، واما ان تكون عامة موجهة الى عدد كبير من القراء ٠

وللرسالة اسلوبها الخاص في توجيه الخطاب من المرسيل الى المرسكل اليه . وهي تبدأ عادة بالتحية ، ثم تمضي في الموضوع الذي تخوض هيه بأسلوب سهل • وتصوير بسيط •

وهنالك قصص مشهورة اعتمدت على اسلوب الرسالة في سرد الحوادث ، ووصف العواطف ، منها « ماجدولين ، وآلام فرتر ، وغادة الكاميليا » •

وقد برع في كتابة الرسائل منشئون كبار في العصور الادبية المتقدمة. منهم « عبد الحميد الكاتب ، والخلفاء . وكتاب الدواوين بصورة خاصة » ولا تزال الرسالة لسان الادب في اسلوب المخاطبات .

# نت ازج بعت اصرها ومَا رتها

رسالة تكتبها صديقة الى صديقتها ، تعتذر عن ريارنها ، ملبية مسي ووالدها دعوة الى زيارة اخرى في القرية ، و تودع هذه الرسالة احاسيسها بهذه الزيارة .

الى صديقتى ٠٠٠

حال بيننا ربين دلك: دعانا احد الاصدفاء لزيارته في بلدته ، وهي ملسى بعد ثلاب نواسيخ من فريتما ، ولا تبعد عن قريتك الا فليلا ، دهبنا اليه سبيحة يوم ، وقطبينا في منزله عدد ساعات ، حتى أذا زانت النسس عسن كبد السماء خرج الموم الى الخلاء للتنزه في غاباته واجماته • والت الملمين س سري انني لا أجد في نفسي نلث الله، التني يجدها الشعراء المتخيلون ب جمال الطبيعة وحسنها ، وبهجتها وروائها . ولا اغتبط بما يعتبطون به من منظر الفابات والاحراش والجبال والاكام . ولا أطرب لخرير الماء ، ردوي الريح ، رهزيم الرعد ، وحرارة الشسس . ووعث الطريق ( وعورسه ) ، رخشونه الارض ، وانسجام المسخور ، والشعش بين اغوار الفلاة وانحادها ( مرتفعاتها ) ، كنا يطربون • لكنني لم أر بدا من مصانعتهم وسجاملا ..... فمشيت سامتة ، ومنموا يتحدثون بعمال الحياة . ويتمدحون بعيش المرلة بين سكور النابيعة ومدوئها وجمال الكائنات وجلالها • والله يعلم أنه سما من أحد منهم يعلم من نفسه أنه صادق فيما يفول ، أو أنه يتسنى لنفسه دلمات النبقة الذي يحسد الاستياء عليه ، نكان مشهم في ذلك كمثل اولنك الكناب المرائين الدين يَكتبون الفصول الطوال في دلاح الفلاح ، والتشريه بذكره. والثناء على يده البيضاء في خدمة المجتمع الانساسي ، حتى اذا مر ذالسات المسكين باحدهم ، واراد ان يمد يد المتمافحه مراجع ، وكفكف يده نسسا بها ان نلوثها باقدارها تلك اليد السوداء .

وبعد هذه النزهة عدت الى المنرل صامتة محزونة ، وقد فاتنا ما كنا تؤمن من زيارتك في ذلك اليوم ، فاعذريني ٠٠٠

« ماجدولین ـ مصطفی المنفلوطی »

صنانك رجل عرف عنه \_ في شبابه الابتسام ، والصبر ، وسعة الصدر على الحولات والمصائب ، لكنه الان يكتب الى صديقه بما ينبىء عن تشاؤمه وانكماشه من الحياة والناس ...

ضع رسالة عن لسان هذا الصديق ، يطلب الى صديقه ان يعود سيرت الاولى من الصبر ، ورحابة الصدر ، وابتسام الثغر ، وبين له مزايا الشباب في الحياة ،

١ ــ « كما انت . ايها الصديق الكريم الا تزل عن نغرلت هذه الابتسامة السمحة التي الفت ان تلقى بها الناس . وما يختلف عليهم من الاطلسوار . وما يلم بهم من الخطوب . ولا تلق عن وجهك هذا القناع المشرى الوصاء الذي يزيده العزم اشراقا . والحزم وضاءة . والذي تلقى به المصاعب مجاهدا لها . حتى تقورها وتظهر عليها .

٢ ـ ما أكثر ما كان يقال لك مما تحب ومما لا تحب! واما أكثر ما كنت تسمع لهذا وذلك! فلا تنحرف عن طريفك حتى تبلغ الغاية وتنصرف عما صسست عليه حتى تنتهي منه إلى ما كنت تريد • فما ينبغي أن تناك الالفاظ منك. في هذه الإيام • ما لم تكن تستطيع أن تناله في ما مضى من الايام • • • الا أن يكون الضعف قد أصابك. والهرم قد بلغ منك. فأنت حينئذ مضطر إلى أن تربح وتستريح •

قلم ان الاندفاع اخص خصائص الشباب و والخير كل الخير في ان يندفع الشباب. ولا يستأنوا. وفي ان يتحسبوا ولا يفتسروا. وفي ان يتعلموا ولا يتملوا ٥٠ بغير هـذا لا تستقيم للناس حياتهم ، ولا تصلح امورهم ٠

ان الشباب ربيع الحياة • ومتى رأيت الربيع يستأني في شهر
 جساله على الارض الومتى رأيت الربيع يشهل في اشاعة الحياة والحسراره

والنشاط في الطبيعة ؟ومتى رأيت زهر الربيع يتردد قبل ان يتفتح ؟ الما يقدم الربيع فجأة ، فاذا الحياة قد الدفعت في هذه القطعة من الروض فملاتها قوة وفتوة ، ونسوا .

٦ كذلك الحياة كلها تندفع في ابان (وقت) الاندفاع ، وتستأبي
 ابان الاناءة (التمهل) • لا نستطيع ان نغير قوانينه •

٧ ـ فدع الشباب وما يقولون! وامض انت لما يسرت له ، حتــــى تضطرك الحياد الى الهدوء. ثم الى الوقوف. ثم الى السكون ، والهمود٠٠

كما أنت ، ايها الصديق الكريم! \_ لا تتحول عن طريقك ، والتفت بين حين وحين الى الشباب مهديا اليهم ابتسام تغرك ، واشراق وجهك ، وعطف قلبك ، وصفاء نفسك ، واشر عليهم : ان اسرعوا ، ولا تبطئوا ، فليس أشد خطرا على الشباب من التثاقل والابطاء!

« الدكتور طه حسين »

فتى يكتب الى ابيه قبل المعركة التي سبيكون فيها أحد الفدائيين ...

١ ــ يوصيه بالتجلد ٠٠٠ ويذكر أمه

٢ ـ يصف له كيف غادر البيت الى الكفاح على غير علم منه ٠٠٠

٣ \_ يذكر له العوامل التي اثارته للكفاح من أجل فلسطين

٤ ـ يصور له ما سيقومون به ٠٠

ه ـ يصف له خواطره في هذه اللحظة الخطرة ، ويصور له من هعه من الفدائيين

٣ ــ كلمة الوداع الاخيرة •

أبى !

١ - اني اشعر برجفة يديك وانت تقرا هذه الكلمات واحس الغصة التي تسلاحلفك ، اني اعذرك يا ابت فانا مثلك ، اني ابكي الال ويدي تخط ما تخطه اليك ، اذا سالت عبرتك وانت الجلد الصبور ، فما الدي نفعله هذه العجوز الرقيقة القلب التي تتطلع الان بعينيها الواسعتين اليك ، أمي ؟! أماه ، لكم قسوت عليك واستقبلت ببسمة اللا مبالي حدبك عني على صدقت ما كان يقوله ابي من اني اصبحت رجلا ، فرحت اتهرب من مجالي عطفك ، واقول لك كلما ضممتني عند سفر او قدوم ، وكلما لملمت علمي عطفك ، واقول لك كلما ضممتني عند سفر او قدوم ، وكلما لملمت علمي نادما ، انت التي ظللت تبكين كل ليلة طيلة ثلاثة اشهر لانك لم تقبليني مرة حين ودعتك ، ما الذي تفعلينه اليوم وقد غادرتك دون وداع . وذهبت الى لا عودة ابدا ؟!

٢ ــ انا هنا على القمة «قمة سبلان فوق قرية حرفيش من لــواء الجليل » ، منذ اسبوع • لقد اخترت الحدود يا ابت منذ عشرين يوماولكني لم اعلمك بذلك • اتراك لو اني اعلمتك بعزمي كنت تحاول ثني عناني عنه ؟

الو انك قدمت الي وانا في معسكر التدريب لما ملكت الآ ان تباركني ناسيا الكلسات الحارة التي ملأت بها امي أذنيك حين عزمت على السفر • اتراك تتصور ان يدعو الداعي فلا البيه بقلبي ودمي ا

س لفد نسبت النار لعيني على يفاع ( مرافعات ) فلسطين فتركست الاجلها مقعدي في كلية الحقوق ، وانضست الى هذه الجماعة ، اعز ساحب ني فيها سائس البغال ، زهراوي » • لم تكن هذه سناعته قبل ال يلتحق بعدسه المجامدين هذه في حسس . واكنه هجر ها مثلما هجرت أنا مفعدي في السنة الأخيرة من كلية الحقوق • ال زهراوي شجاع و نبيل يا أبت ، وهو الذي زكاني عند الملارم عسر حتى قبلني في مفرزته التي ستسلل الى بوابة قلعة جدين بعد غد •

٤ ــ الماذا لا اقول لك الحقيقة يا ابتاه ؟ ان جماعتنا ستنزل مساء غد الى السهل ، وستهاجم قلعة جدين والمستعسرة التي نقع تحت اســوارها في الصباح ، وسيتسلل ثمانية من الفدائيين زحفاعلى بطو نهم ، بنادقهم معلفة في رقابهم والسكاكين في افواههم ، بين الغام بوابة القلعة ليباغنوا الحراس بهجومهم انها مهسة الشجعان ، وستفض يا ابت اني واحد منهم ، واحد من اولئك الفدائيين الذين يقودهم الملازم عسر ٠٠٠.

هذه هي الحقيقة اقولها اك يا ابت ، وهي التي جملتني اخط الياهده الكلمات و انك لن تراني بعد الان ولذا فا بي انفض بين يديك دخياة نفسي و لم اخف من الموت يوما ما ولكني اشعر الان باني آسف على الحياة و هذا كلام بيني وبينك ارجو ان لا يبلغ مسامع امي ، واذا اصرت خالاتي على ان تقرأ عليهن هذا الكتاب فاقعز هذه الفقرة منه و اما اخدي الصغير فليقرأ كتابي حين يكبر و انه الان بين لدانه من صغار التلامية يووي لهم ما يوحيه خياله اليه من مغامرات اخيه مع اليهود وراء الحدود وما اسخف ما ينسجه الخيال على غناه! اما الحقيقة فهي راسخة متسكنة ، ما اسخف ما ينسجه الخيال على غناه! اما الحقيقة فهي راسخة متسكنة ، على فقرها و والحقيقة على البت الني بعد غد ساموت و

٥ - معي في هذه القبة من قباب قرية سبلان اربعة من المجساهدين •
 الوفت لين وهم السون • هذا احدهم بشخر بقوة . أنه الاستاذ احساء ،

رافقنا من معسكر التدريب واحسبه سيفارقنا غدا قبل ان يصلي النسار المقدسة و والملازم عسر ، هو بعينه الدي سيقودنا ، نحن الفداسين ، في فجر بعد غد الى الموت ، نائم الان ملء جفونه و وهذا الذي يتفلب بجانبي اسسه حسن و وذاك القصير المكتوم على نفسه هو يوسف وهو السذي سينقل اليك هذه الرسالة و انه الوحيد الدي سيكون بنجوة من الخطر في هجوم بعد غد . لانه عامل على الالة اللاسلكية التي تصلنا بقيادتنا وراء الحدود و اذا اتاك فأكرمه يا ابي و ووا احسب اني لو اعطيت الحياة بعد يوم « جدين » لوهبته نصف ما املك وانا راض و لا لشيء الا لايناره اياي بخير ما تملكه يداه في هذه البقعة المنقطعة من الارض و ما كنست الحسب ان الحياة ستكتشف اي عن مخابر الرجال كما كشفت لي تجربة الذين تسلبهم مظاهرهم الجولة الاولى من قلوب الناظرين و فلا يخدعنك مظهره عن جوهره يا ابت ، واذا استطعت انتكون له عونا في يوم من الايام فافعل وقل: لقد كان صديقا لابنى و

وداعا يا ابت • ان الملازم عمر يتمامل في فراشه وانا اخاف ان يستيقظ ويرى في عيني الدموع التي لا تليق بواحد من رجاله في زمرةالفدائيين • وداعا يا ابت ، وكن شفوقا على احزان امي المسكينة • وليحفظ الله لك اخي عله يكون عزاءك في احزانك على و

« ولدك ٠٠٠ »

« قناديل اشيلية : الدكتور عبد السلام العجبلي »

اكتب رسالة بلسان والد الى ولده يحضه على الاجتهاد ، ويذكره بقيمة الوقت الذي يضيعه في اللهو ، وما يعقب ذلك من ندم في المستقبل .

ولدي العزيز

١ ــ ما انقطع احد عن العمل الى اللهو والمزاح الا ذاب حسرة ، وعض على اصابعه ندما • وما قتل امرؤ ايام الشبيبة في التواني واتباع الاهــواء، حتى زفر في شيخوخته زفرات مؤثرة ، وانات موجعة ، آسفا على اضاعــة وقت كان في امكانه ، لو شغله بالاستفادة ، ان يتخذ منه افضل ذخيــرة لدور العجز والضعف •

٢ ــ فأفق ، رعاك الله ، من اليوم من غفلتك ، وانتبه الى الهوة العميقة
 التي يتوعدك بها الزمان اذا صرفته في ما يضرك ، ويشقيك في مستقبلك .

٣ ـ ولا بد انك شعرت بالخسائر التي تلحقك من تضييع وقتك بدون جدوى ، واذا كان التلهي بما تحضك عليه نفسك الامارة بالسوء قد اعماك عن ادراك اضرار كسلك فاصرف نظرك الى قوم ساروا في عنفوان شبابهم على وتيرتك كيف بذوقون اليوم امر العذاب ، وكيف يتألمون مسن العوز والفاقة ، وان لهم من اقاربهم انفسهم من يؤنبهم على تهاونهم وتكاسلهم ، ويعرض عن مساعدتهم لذنب اقترفوه في شبابهم ، ووضلال ركبوا مطيته في صغرهم ،

إلى اما انت ، فدونك هذه العبرة الرادعة تداركا لما فات ، واصلاحا لشائبة ستجرك الى مهاوي الشقاء والضيق اذا لم تسع في ازالتها • وعليك بالعمل مقرونا بالنشاط والثبات ، فانه من الفضائل التي بدونها لا تدرك السعادة ، ولا ترجى الراحة •

ه ــ واذا تبعت هذه النصيحة روعت نفسي بنجاحك •• « والدك فلان » « كتاب انشاء المكاتيب »

أكتب رسالة اعتذار الى صديق لك قصرت في مكاتبته ، ومواصلة مودته .

۱ - بم يعتذر اليك من لايرى لنفسه عذرا ، وكيف يستتر من عتبك من لا يستطيع لذنبه سترا ٠٠ بل كفاني من العتب تعنيف نفسي على سا القيت عليها من تبعة تقصيري ، وما حلت به من التفريط بينها وبيسن معاذيري ٠

7 - والله يعلم ما كان تقصيري شيئا اردته ، ولا كان تفريطي اسرا قصدته ، ولكنها الايام ٠٠٠ فلقد عبرت بي هذه البرهة كلها ، وآنا بيسن شواغل لا يشغلها عني شاغل ، فنازعتها هده النهزة اليسيرة ، اجدد فيها صلة التذكرة ، الى ان يسن الله بصلة الحبل . واجتماع الشمل ، واستنزل احرف من خطك يكتمل بها الناظر ، ويأنس اليها الخاطر ، متوقعا بعد ذلك ان ابقى بين يدي مودتك مذكورا ، وان لا يكون عجزي لديك شيئا منظورا ، وان تجري بي على عادة حلمك الى ان يجمع الله الشنيتين ان شاء منه

« صديقك »

« المشيخ ابراهيم اليازجي »

#### أكتب رسالة الى صديق لك قد انقطعت عنك رسائله واخباره .

١ ـ نولا دلالة القلب على صفاء الوفاء ، وهداية النفس الى بقاء الاخاء . لغالبت الشوق في استطلاع اخبارك منك ، ووقفت القلم عن شكوى هجرك اليك . مخانة املالك بما انت غني عنه ، وكراهة اعناتك بما انت زاهد فيه ولكني عهدت بين جنبيات قلبا لايحوله تغير الاحوال ، ولا يبدل كرور الايام والاعوام ، فأنا مخاطبه بما يمليه الشوق علي ، رضيت أم غضبت . وسكت أم أجبت !

٣ ـ آي قلب من نحب ونكرم ، ونجل ونعظم ! لقد اتصلنا منك بأسباب مودة ، وارتبطنا فيك باهداب صداقة ، فهل انت ذاكر معاهدنا بذات الوفاء ، ليالي هجرنا الرقاد اليك ، وقصرنا الوداد عليك ، ورضيناك من الدنيا نصيبا ، واخترناك من العالم حبيبا ؟

٣ ـ كيف لا ؟ وقد لازمك الصفاء ، وصافاك الوفاء ، فصفوت علي كدو، ة الآياء . ووفيت على خيانة الانام ، فان عدلت فعلى الدنيا السلام .

« صديقك »

« عبد السلام المويلحي »

## اكتب رسالة الى صديق عزيز لك زرته فما وجدته .

ا ـ يعز علي تـ اطال الله بقاء الشيخ الرئيس ـ أن ينوب في خدمته قلمي . عن قدمي ، ويسعد برؤيته رسولي ، دون وصولي . ويرد مشرعة الانس به كتابي . قبل ركابي • ولكن ما الحيلة ؟ والعوائق جمه •

وعلي أ أن أسسي ولي س علي ادراك النجاح

٣ ــ وقد حضرت داره • وقبلت جداره . وما بي حب الحيمان . وكن شغها بالقطان • ولا عشق الجدران . ولكن شوقا الى السكان •

٣ ـ وحين عدت العوادي عنه • أمليت فسير الشوق على نساد القالم ، معتذرا الى الشيخ على الحقيقة عن تقصير وقع • وفتور في الحدمة عرض •

ان يكن تركي لقصدك ذنبا ككفى ان لا اراك عنا

الراصيات الأراث الم

, مديع الزمان الهسداني

هذه رسالة من أب الى بنته ، يرسم لها فيها طريق الستقبل ، ويوصيها بأشياء وأشياء ومدو

الى ابنتي يسرى!

\*\* \*\* \*\*

انك تغدين اليوم الى المدرسة ، ولا ادري : الى كم تغدين في مستقبل حياتك ، ولكني ادري انك ستعبين من العلم والمعرفة اقصى ما يمكن ان تستوعبيه ، لاني اريد لك ثقافة واعية • لا نكبي اراك تحمليسن احدى الشهادات العالية ، ولكني اريدك ان تكوني متصلة بكل ما اعطت الثقافة الانسانية من نتاج في عمرها الطويل ! وأية ثقافة هذه ؟ اني ارى الثقافة الادبية احرى الثقافات بك ، لانها الثقافة الوحيدة التي تدل على تنمية احاسيسك ، وتهذيب ذوقك • • • وهي الثقافة الوحيدة التي تحملك على عالم اعلى من عالمك • اذ تعرفين مراحل الانسانية في جهادها المفضل ، وتطعين على مناعمها في انتصارها ، ومآسيها في انكسارها ، واذا بك قطعة غير منفصلة عن الحياة والوجود •

نعم! • • لا ارى حرجا في ان توسعي قلبك بقراءة الادب العالمي، لكي تسمعي الحان الانسانية كلها، وتلمسي آلامها الكبرى، وافراحها الكبرى وتريها في حالاتها المختلفة • • • وتقفي على الادوار التي يمثلها الرجل والمرأة في حياتهما • • فتعرفين الرجل حين يصدق ، وحين يتملق، وحين يعلو، وحين يسفل • وتعرفين فيه المرأة عند الامانة ، وعند الخيانة، والابتذال والصيانة! وتعرفين ثمن ذلك ، وتعلمين ان لا ثمن يساوي قيمة العفاف!!

وتدركين ايضا ان الحياة ليست كلها هناء ، وليست كلها شقاء ، ولكنك في الالم لل لله لله معروفة ومجهولة في الالم لله لله الله بل هنالك وجوه معروفة ومجهولة تفتحت عيونها على الالم ولكني اريد ان ترفعي نفسك فوق الالم ، وان تجدي التعزية في كل موطن ، تجعلين من الفرح الصغير فرحا اكبر ، ومن

الالم الشديد ألما هينا .

والسعادة الحقيقية لا تأتي من ثوب قشيب ترتدينه ، او حلية تتزينين يها ٠٠٠ والسعادة الحقيقية تأتي من داخل النفس المطمئنة ٠ وكل من يطلبها من غير نفسه لن يجدها ٠

واتمنى لك ايضا ثقافة فنية ، فأعلمك لغة الموسيقى ، لا الموسيقى ، لا الموسيقى ، لا الموسيقى ، لا المسطحية المبتذلة التي تعبر عن الاحاسيس الصغيرة ، والمشاعر المنحطة ، بل تلك الموسيقى العالمية التي تفجرت من اعماق القلوب ، وانحدرت على الانامل المرتعشة ، لان البيت الذي يخلو من هذه الالحان العلوية يخلو من كل بهجة وحياة ، ويفقد من روح الانسجام ،

كما اتمنى ان تتذوقي الفن والتصوير لان ذلك يبث في روحك محبة تنسيق الاشياء، وترتيبها بذوق ورقة •

فكم بيت يفقد رونقه ، لا لقلة ما فيه من اثاث ضخم ثمن ، ولكنــه يفقد اليد المنظمة ، والذوق الحساس المرهف الذي يشعر بشاعرية الاشياء، والالوان حين ترتب وينضم بعضها الى بعضه ٠

واذا لم تقدري ان تظفري بالموسيقى كعازفة فلا تحرمي نفسك مسن سماعها ، والتلذذ بها كل يوم ، فطالما رآيت اباك ، في قطع من الليل يصغي الى هذه الالحان المنسجمة بسكينة ووقار . كأنه في احد المحاريب يناجي نفسه ، واني لاجد ان من اسباب ارتخاء الكآبة على بيوتنا ، وفشو الكمد فيها هي ان سقوفها صامتة لا تتحدث ، وجدرانها خرساء لا تتكلم ،

نعم! • • • • ان علي ان اجهزك بالحياة تجهيزا كاملا بعقلك وقلبك ، وافهمك ان الجمال ليس بكل شيء عند المرأة ، وليس الجمال هو كل ما يطلبه الرجل!

ان مثل هذه المرأة التي تسترسل في هذا التوهم تتعب كثيرا ، لان دولة الجمال ايام معددات ، وعهد المرأة عهد قصير الاجل ٠٠٠ فأجمل الجمال جمال يدوم ، ويكفن وجه صاحبته بعد الموت ٠

ليس لك أن تفخري بما منحتك الطبيعة . لانها منحة لا يد لك فيها : وما فضل من احسن اليه ! الا أن الفخر في أن تخلقي لنفسك الجمال .حيث لا جمال : هذا الجمال من جمال النفس الذي يمشي طمانينة على وجهال. وينعكس دوفا في ننسك ، ونفسة حلوة في صوتك ، وحماء في خلقك !

تعلمي ان تحبي الطبيعة بألوانها وما فيها ، لانها تقدمك من الحياة البسيطة . وتوحي اليك بان الجمال يظهر في ابسط المظاهر ويعلمك ان يحبي . لاشياء الجميلة ببساطتها ، وان تلمسيها برفق وحنان !

سيقولون ٠٠٠ ان هناك نسوة يعملن للوطن في مصالحه ، في مصالحه اللحربية . يطرن . ويقانس . ويسرضن ٠٠٠ ومن قال انني لا اغتبط بك حين يناديك الوطن وتلبين نداءه ؟

اذهبي الى عجاجات الحروب، اذهبي الى المصانع! كما كان يفعل جداتك لل لانك تعملين، اذ ذاك، على الذود عن وطنك وبيتكوشر فك، والك من انوطن ما للرجل والمستقبل يتصل بك وبأولادك اكثر مما يتصل بالرجل.

اعمدي عملا فيه تضحية لامتك • فالمرأة كائن مؤلف من سلسلسة تضحيات ، كانما الطبيعة اقامتها على التضحيات ، وكانما جعلت حياتها ليست لها ، وليكن شعار كل أم عربية في الوطن « ليس لك ولد ، وانسالك ومن » •

انني انظر الى وجه أمي منقبضا • منكمشا تتمشى على تجاعيده حسرات الايام والليالي : فاعلم انها عاشت في جيل مظلم ، اسيرة ،مضطهدة، وارنو الى وجهك . يا بنيتي ! فيئاضا بالامل ، فادعو الله من اعماق قلبي بأن تعيشي لزمان خير من زماننا ، وغاية اسسى من غايتنا ، لان رجاءنا الذي لنا هو اننا فتحنا اعينكن للحق والنور ، وارينا كن مطلع الشروق والحرية به و فالعين التي لا ترى الشمس لا تتلذذ بالنور ، والنفس التي لا تتمتع بالحرية لا تعرف ان تربى للحرية و و و المنات ال

« مجلة الأديب ــ ١٩٤٣ : خليل الهنداوي »

#### اكتب رسالة شكر الى صديق لك وافاك باحسان جبيل!

١ ــ من شكرك على درجة رفعته اليها . أو ثروة اقدرته اياها . فاذ شكري لك على مهجة احييتها ، وحشاشة ابقيتها ، ورمق امسكت بــه .
 وقمت بين التلف وبينه .

٢ ـ فلكل نعمة من نعم الدنيا حد تنتهي اليه ، ومدى يوقف عنده ،
 وغاية من الشكر يسمو اليها الطرف، خلا هذه النعمة التيقد فاقت الوصف،
 واطالت الشكر ، وتجاوزت قدره .

٣ ــ وانت من وراء كل غاية . رددت عنا كيد العدو : وارغمت انــف
 الحسود ، فنحن نلجأ اليه منها الى ظل ظليل ، وكنف كريم •

فكيف يشكر الشاكر ؟ واين يبلغ جهد المجتهد ؟

« فلان »

( الحسن بن وهب )

هذه رسالة من أب الى ابنه يرسم له فيها طريق الحياة ، ويوصبيك بأشياء وأشياء !

بني!

أكتب اليك هذه الرسالة اليوم ، ما دمت قد ودعت امس العام الثالث. عشر من عسرك المديد . وتهيأت لاستقبال عامك الرابع عشر .

انك الان تودع طفولتك . وتستعد لاستقبال رجولتك . وسيدوم واستقبالك اياها اعواما لن تقل عن ثلاثة ، واعتقد ان هذه الفترة من حياتك هامة جدا . ولكني لا ارى انها فترة شاقة . ولا عسيرة . كما يتصورها البعض .

وأنا اكتب اليوم ، آملا ان ادلك على الطريق السوي ، وان اشيبر عليك بالنهج القويم ، وافتح عينيك على حقائق الحياة ، ثم اتركك لذكائك وعقلك وقدرتك .

أي بني ا

أول ما احب ان افتح عينيك عليه ، حقيقة هامة واساسية ، الا و عمي تغير الزمان . وتطور العمر • والحق ان الزمان كان دائم التغير . أبدي التطور • فليس في هذا ، اذا ، جديد ، لكني اريدك ان تلاحظ ال تطهور زماننا غير تطور الازمنة السابقة ، وان تغير عصرنا متسارع بشكل يكهاد يدير الرأس . ويضيع التوازن . والويل كل الويل لمن لا يدرك هدة الحقيقة •

ولدي :

لو سألتني عن أهم صفة من صفات هذا العصر الذي نعيش فيه اتملت لك غير متردد: انه عصر العمل ، ولعلك ملاحظ اننا في زمان لم تعمد للوراثة فيه قيمة ، بل ان قيمة الانسان في عصرنا هذا فيما يحسن عمله .

وهناك حقيقة هامة جدا ، فيما يختص بعملك ، أرى من واجبي ان

افتح بصيرتك عليها . وهي : ان اتقان العمل لا يمكن ان يكون صدفة . ولما كان اتقان العمل هو سر النجاح فيه . فان اتقانك لعملك يقتضيك جهدا وعرقا وتعبا .

وقديما قيل: ان تسعة وتسعين في المائة من النبوغ عرق وجهد .فاذا أردت سعادة حقيقية . وجب عليك ان تجهد في القيام بعملك على الوجه الاكمل .

يا فلذة الكبد!

لا تفعل في السر ما تستحي منه في العلن! وعليث ان تحاسب نفك. وتنظر في اعمالك واقو الك ٠٠٠ وميزة الانسان على كل ما عداد . هي قدرته على محاسبة نفسه . وإن ينظر في اعماله واقو اله نظر د المتجرد • ولا تنس . يا بني! أن من صسيم الاخلاق الهاضلة . أن يتطابق قول لل وعملك . وأن يتوازن عدلك ورحمتك . وأن يتعاون حقك وواجبك ؛ وأن تتناسق حريتك وحرية الاخرين •

ايه بني!

آمن بالمثل الاعلى ، وآمن بوطنك . وآمن بالانسانية !

آمن بالمثل الاعلى دون تعصب لاله . وآمن بوطنك دون احتقار لاوطان الاخرين . وآمن بالانسانية بوصفها محبة وتأخيا وتعاونا . وآسن بنفسك انسانا تخدم المثل الاعلى . وتخدم الوسن ، و خدم الانسانية . فتخدم نفسك !

آمن بالانسان فيك . وآمن بالانسان في غيرك . آمن به قاطعا انتظر عن اللون ، والعرق .والجنس والحقد ، آمن به كائنا اخلاقيا رجلاه عسى الارض . وبصره الى المثل الاعلى .

متعك الله بالسعادة! وجنبك مزالق الحياة! وعصمك من الزلل! وجعلك عضوا نافعا لمجتمعك ، لائقا بانسانيتك ٠

« ابوك ٠٠٠ »

« عن مجلة العربي »

## رسالة من الفدائية (( أمينة دحبور )) من سجنها في (( زيوريخ )) السي والدها ٠٠٠

والدي الحبيب!

هذه اولى رسائلي اليك من سجني في « زيوريخ » ولذلك ، فسن الصعب علي مهما حاولت أن أنقل عبر سطورها القليلة من مشاعر الحب والشوق والتقدير!

ورجائي أن تساعدني ــ كعادتك ــ في ترجمة افكاري ومشهاعري ، فتنقل للوالدة الحنون ، والحوتبي الصغار اطيب تمنياتي ، واحر قبلاتي ،

ولا تنس يا والدي الجيران والاصدقاء ،وكل من عشنا معهم ،وعاشوا معنا سنوات العذاب العديدة التي فرضها علينا العدو المستعمر!

انا اعلم انك متلهف لسماع اخباري لتطمئن علي ً ،وعلى اخوتي رفاق. السلاح ، وزملاء السلاح ، وزملاء السجن ٠

فماذا أقول ، يا والدي ؟ انك تعلم ، ولا شك ، بعد ان اطلعت على اخبارنا من الصحف والرفاق ، اننا توجهنا لتأدية مهمتنا السرية ، ونحن على يقين باننا سنلقى مصيرنا من اثنين : اما الاستشهاد واما السجن ، فمنا من استشهد ومنا من ينتظر .

رحم الله \_ عبد المحسن حسن \_ ! لقد كانت بسمة الايمان والثقــة تعلو شفتيه ناصعة كثلوج سويسرة ، صادقة كلون دمه الاحمر .

أما نحن ــ وان كنا وراء القضبان ــ فاننا نتمتع بروح عالية ، وراحة في النفس ، ولا يحزننا الا شكنا فيما اذا كان السجَّان الذي يقف ببــاب زنزانتنا يعرف فعلا : لماذا نحن في السجن ؟

وأملنا كبير في ان يدرك السنجان وغيره سر وجودنا وراء قضبانه ، قالعالم لا بد ــ مهما طال الزمن ــ ان يدرك بأننا ــ ابناء فلسطين ــ لــم يبق أمامنا من خيار !

لا حياة لنا ولا كرامة ولا شرف الا بحمل السلاح دفاعا عن الحياة والكرامة والشرف .

ولا اكتمك يا والدي ، ان اعترفت لك بانني لم ادرك هذه الحقيقة الا متاخرة ٠٠٠ لعلني لم اكن اريد ادراكها في الماضي ، مؤمنة بحل ما ٠٠٠ بطريقة ما ٠٠٠

ولكن ، بعد حزيران ١٩٦٧ ، وبعد ان رأيتهم بعيني ٠٠٠ آه! ٠٠٠ هل تفكر يا والدي يوم ضربوك ، وشجوا رأسك بنعالهم ؟ هل تذكــر يا والدي ؟ أنا اذكر ، وانت ، بالطبع ، لن تنسى!

لقد حاولت ، ذلك اليوم، ان توهمنا واخوتي بأن ما جرى انما هو امر · طبيعى ، يحدث في كل مكان وزمان ·

لقد حاولت ان تخفف من وقع الفجيعة في قلوبنا!

يومئذ حاولت ان تخفي عنا دمعة ترقرقت في عينيك ٠٠٠ دمعةالجريح في رأسه ، لا بل في قلبه وكبريائه !

يومئذ ، لم أنم يا والدي ! ولم أنم في اية ليلة تلت تلك الليلة !

لم أعرف للنوم مذاقا الا هنا ٠٠٠ في زنزانتي ، بعد ان انتقمت لـك ولكل الاباء والامهات ٠

ولم أكن فيما فعلت بطلة ولا اسطورة ٠٠٠ بل انسانة تستحق فعلا لقب الانسان ٠٠٠

لقد سبقتني الى هذا الطريق ـ الرفيقة فاطمة البرناوي ، وجاءت بعدي عبلة طه ، ومريم الشخاشير ، وشادية ابو غزالة ، وعايدة سعد . وغيرهن كثيرات جدا .

لقد بدأت المسيرة يا والدي !ولن تتوقف حتى تسلمرأسك، ورؤوس كل الابـاء •

اقبلك ، وأطلب منك ومن الوالدة الدعوات الدائمة ٠ « ابنتكم ٠٠٠ أمينة »

كثر شاكوك. وفل شاكروك. فاما اعتدلت ، واما اعتزلت » • وسع مضمون هذه الرسالـة •



نسر الشعس :

نثر الشعر هو أن يعمد الكاتب الى الابيات من الشعر ذوات المعاني ، فيحلها ويسبكها في كلامه .

أضربه:

جعل الاقدمون نثر الشعر ثلاثة أضرب:

الضرب الاول:

أن يأخذ الناثر البيت من الشعر فينثره بلفظه ، وحل الشعر بلفظه لا يخرج عن حالين :

ا ـ أن يكون الشعر مما يمكن حله بتقديم بعض الفاظه وتأخير بعضها بزيادة بسيطة على لفظه او بدون زيادة .

ومنه نثر هذا البيت:

اطل جفوة الدنيا وتهوين شأنها فما الفافل المفرور فيها بعاقل

ونثره: ( أطل تهوين شأن النيا وجفوتها ، فما المغرور الغافل فيها بعاقل ):

٢ - وان يكون الشعر مما لا يمكن حله بتقديم بعض الغاظه وتا خيسر بعضها ، فيحتاج في نثره الى الزيادة فيه ، والتقص منه ، وتغيير بعسيض الفاظه حتى يستقيم .

ومنه نثر هذا البيت:

لسان الفتي نصف ، ونصف فؤاده

فلم يبق الا صورة اللحم والمدم

قيل في نثره : ( فؤاد الفتى نصف ولسانه نصف ، وصورته من اللحم والدم فضلة لا غناء ( نفع ) بها دونهما ، ولا معول عليها الا معهما ) .

أو نشر هذا البيت:

آلا يابن الذين فنوا وبادوا اما والله ما ذهبوا لتبقسي

# نمتاذج بعنا مرها

\* اكتب رسالة الى صديق شعرت بانه تنكر لك حين ارتفع ، وضمنها معانى هذه الابيات :

فلما نبا صرت حرب عوانا فاصبحت فبك أذم الزمانا فاصبحت اطلب منك الامانا وكنت اخسي بساخساء الزمسان وكنسست اذم اليسك الزمسسان وكنسس أعسدك للنسسائيسات

★ وسع مفسون هذه الرسالة التي كتبها « عبد الحسيد بن يحيى »
 متوسطا لصديق له يطلب حاجة :

« حق موصل كتابي عليك كحقه علي ً. اذ جعلك موضعــــا لاملـــه ، ورآني أهلا لحاجته . وقد انجزت حاجته فصدق أمله » •

★ وجه رسالة الى صديق لك ورث مالا كثيرا من أحد افربانه .شارحا له فيها هذا القول: « الدهر يومان: يوم الله ويوم عليك » ومدكرا إياه بو اجباته في هذين اليومين •

★ اكتب رسالة تجيب فيها الدكتور عه حسين عن رسالته . (راجعها في باب الرسائل) . وحاول ان تحصر جوابك في ان الشباب لا يرتبط بسن معينة • فما اكثر الشيوخ الذين لا يزالون شبابا في نشاطهم وتفكيرهم !وما اكثر الذين فتر نشاطهم ، وتصرفوا تصرف المسنين الهرمين !

★ تصور أن طالبا قرويا لا عهد له بحياة المدينة . نزل المدينة للدراسة فآدهشته ما رأى ٠٠٠ أكتب رسالة بلسانه الى اهله ٠٠

★ آكتب رسالة لاجيء يصف حياته وحياة اللاجئين في الماجة ٠٠٠ ذكرياتهم ٠٠٠ آلامهم ٠٠٠ آمالهم ٠٠٠

به كتب المأمون الى الرستىي في قصة مظلوم تظلم منه: « ليس من المروءة ان تكون آنيتك من ذهب وفضة ، وعريسك خاو ، وجارك صاب منه وسع مضمون هذه الرسالة .

قيل في نثره ( ألا يابن الذين ماتوا ومضوا ، وطعنوا وناوا ، اما والله ما رحلوا لتقيم بعدهم ، ولا موتوا لتحيا ، ولا فنوا لتبقى ، وانما انت لا حق لسماسق! )

#### الضرب الثاني

وهو اعلى من الضرب الاول: ان ينثر المنظوم ببعض الفاظه ، ويبدل بعض الفاظه بالفاظ اخر للتوضيح ، كما تجد فينثر هذا البيت في وصسف الصديق المهنب:

وتراه يصفى للحديث بقلبه وبسمعه ٠٠٠ ولعله أدرى به!

واذا حدثته اقبل عليك مصفيا بقلبه وبسمعه ، يتلقف حديثك كلمة كلمة ، وربما كان عارفا بجملة حديثك ، وقصتك ، لكنه يتكلف الاهتمام مراعاة لادب الحديث .

#### الضرب الثالث:

وهو أعلى من الضربين الأولين: أن ياخذ العنى فيكسوه الفاظا مسن عنده ، ويصوغه بالفاظ غير الفاظه ، (وفي هذا النوع تبين حلق الصائمة في صياغته ، فأن استطاع الزيادة على العنى فتلك الدرجة العالبة ، على أن تكون الزيادة لا تخرج عن كونها توضيحا للمعنى ) .

من ذلك نثر هذا البيت:

تسردى ثيساب الموت حمسرا ، فمسا دجسا لها الليل الا وهي من سنسسدس خسسضر

لم تكسه المنايا نسيج شفارها ((حد السيوف)) حتى كسته الجنسة نسج شعارها ( ثوبها ) فبعل احمر ثويه باخضره ، وكأس حمامه بكساس كوثسره .

ملحوظـــة:

يراعي الطالب في نثر البيت ما يقتضيه الشرح والتفسير الواضح .

# نهئاذج بعنئاصرها ومادتها

#### \* اذا المرء أعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه عسيه

ان المرء اذا اعيته معالي الامور ، واعجزته وهو في ريعان شبابه فان طلبه مكارم الاخلاق لعسير عليه ، وهو في شيخوخته ، لان النفس اذا شبت على شيء شابت عليه .

#### ومن تكن العلياء همة نفسه فكـل الذي يلقـاه فيها محبب

ليس طريق العلياء بالطريق السهل الذي يسلكه المرء بدون مشقة ولا عناء ، وانما هو طريق محفوف بالمخاطر ، مشوب بالمصاعب ، ولكن الذي أحب العلياء وجعل دابه الوصول اليها لا يبالي هذه المصاعب ، ولا يحفل المشاق ، وانما يرحب بها جميعها لانه يرى فيها الطريق الموصل الى حبيته العلياء ،

#### \* وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى اذا فات أمر عاتب القدرا

ان اجمل ما يتصف به الانسان العاقل الحزم اذا عزم. والمضي اذا طلب و ينتهز الفرصة كلما سنحت ، ولا يضيع الساعة اذا دقت، لان الفرصة المناسبة لا تأتي الا مرة واحدة و فاذا ذهبت لم يدر صاحبها متى تعود وهي غالبا لا تعود و واذ ذاك يندم ويأسى على ما فات ، ويعلل خببته بخيانــة الاقدار و ولو انه انصف لقال : لم يخنى القدر ولكني أضعت انا الفرصة و

## \* وعين الرضاعن كل عيبكلية كما أن عين السخط تبدي المساويا

ان عين الصديق اذا كانت راضية لا ترى في صديقها الا المحاسس والصفات الجميلة ، لان الحب قد أعماها عن المساوى، والرضا قد حجب عنها العيوب ، ولكن هذه العين اذا مشى اليها السخط وامتد اليها الغضب عميت عن المحاسن الاولى واصبحت لا تنظر امامها الا المساوىء الكبيرة ، لان السخط سو د صحيفة الرضا ، والغضب ذهب بكل المحاسن ولم يبق الا المساوي، ٠

## يه بصرت بالراحة الكبرى فلمترها شال الاعلى جسسر من التعسب

يض الكنبر ان الراحة في الراحة . وان المعالي تنال بدول المن على الشيء كلما شق على النفس بلوغه علا وتسامى • والقمة العاليه لا تحضع الا لمن اضمى نفسه . وادمى قدميه في بلوغها • حقا ان الراحة الكبرى جعلت لمن انخذ التعب معبرا اليها . والمعالي اطمأنت لى من ادى الشن الغالسي الموقوف عليها •

#### ج. انا لغي زمن ، ترك القبيح به من اكثر الناسي احسان واجمال

انا لفي زمن اصبحنا لا نتساءل فيه عن الرجل الذي يفعل الخيسر ، وينصر الفضيلة . لان هذا الرجل اصبح وهما من الاوهام او حلما ، سن الاحلام ، وانما بات يكفينا الرجل الذي يكف عن الشر تعففا ، ويبتعد عن السوء تأديا : وما أقل امثال هذا الرجل !

#### ج فلا المال ينسيني حياتي وعفتي ولا واقعات الدهر يفللسن مبسردي

لا يخرجني العني عن عفتي وحيائي. اذ لا خير في المال الذي يصيب المرء باخلاقه. ولا يستطيع الفقر وحوادث الدهر ان تحطم صخرة كبريائي.

## ﴿ فَوْمِ اذَا الشَّر ابدى ناجِدْيه لهم طاروا البه زرافات ووحدانـــا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما فال برهانسا

اولئك قوم اذا كثّرت المكاره عن انيابها اقدموا عليها واسرعوا اليها خفف ونقالا . لا يتواكلون ولا يتخاذلون • واذا دعاهم داع لينصروه على أعدانه اسرعوا الى الحرب ، لا يسألون عن سببها ولا يتعللون كما يتعلم الجبان •

## ★ لنا جلساء لا نمل حديثهم ألبساء مأمونون غيبا ومشهدا واخبران من الكتب جلساء لنا . يحدثوننا في كل شيء فسلا نمسل

حديثهم. هد ار و العقل والفطنة . والامانة في الحديث •

## ★ عداني لهم فضل على ومنة فلا اذهب الرحمان عني الا عاديا! عم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا

ألا ما أكثر فضل أعدائي علي : فلا حرمني الله منهم : لانني ابحث عن

زاتي فأصلحها قبل ان يبخُثوا عن زلتي ليذيعوها بين الناس • وهم غرسوا في وح اليقظة والمنافسة على ادراك المعالى •••

### \* اذا اعتاد الفتى خوض المنابا فاليمر ما يمسر به السوحول

اذا تعوَّد الانسان خوض معارك الحرب لم يبال الوحول اذا اعترضت طريقه • لانها اهون ما تكون •

صحب الناس قبلنا ذا الزمانا وعناهم م وتولوا بفصة كلهم منه ، وان سر بع ربما تحسن الصنيع لياليه وللسن للا وكانا لم يرض فينا بريب الدهار حت كلما البت الزمان قناة والسبة المراد

وعنساهم مسن امسره ما عنسانسا وان سر بعضسهم أحيسانسا وللسن لكسسان الاحسسانسا اللاهسر حتى اعاله من أعسانسا لاسب المرء في القناه سنانسا

١ ــ مرَّت على من سبقنا في هذه الحياد احوال هذا الزمان و سنبات صروفه . وقد شغلتهم شنونه واحداثه كما شغلنا بها .

٢ ــ والزمان مطبوع على الكدر . ولا يجود على أهله الا بلحظت من السرور . فتراهم يفارقون الحياة ونفوسهم ملاى بالالام لما اصابهم من جوره وعسفه .

٣ ــ واذا خرج عن طبعه وجاءت لياليه بشيء من النعيم اسرع فأعفيه كدرا وغسـا ٠

 نوا على الله الله على الل

ه ــ فاذا انبتت الارض عودا جعلوه رمحا وركبوا في رأسه سنانـــا
 لافناء اخوتهم ٠

#### ي فلسنا على الاعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطس الدمسسا

نحن قوم اذا حاربنا كنا أول الصفوف، واذا اشتد هول الحسرب صمدنا غير مبالين بويلاتها ، ولم تحدثنا انفسنا بفرار . فدماء القتال تقطر دائما على أقدامنا لاننا نضرب في صدورنا ، ولا تسيل على اعقابنا لاننا لا نضرب من الخلف كما يصاب الجبناء •

بر اني أصاحب حلمي وهوبي كرم ولا أصاحب حلمي وهو بي جبن الي أصاحب حلمي وهوبي كرم التقالف

## \* ولا اقيم على مال اذا به ولا الذي بما عرضي به درن

اني احلم في كل موضع يعد فيه الحلم كرما ، واغضب في كل موضع يعد فيه الحلم جبنا ، ولا أرضى بمال يجلب ني الذل والعار ، ولا تطيب نفسي بلذة يدنس منها عرضي ، ويضيع بها شرفي ٠

## \* لا تلق دهرك الا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن

لا تبال الزمان وصروفه ما دمت حيا ، فان الشدة والرخاء يتعاقبـــان فيه على الحي ، فلا يأس من الحياة !•

## \* عسى سائل ذو حاجة ان منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غد

لا يليق ان تمنع سائلا اتاك وله حاجة ، فانك ان منعته في يومك الذي هو لك فقد يكون له الغد ، فيجازيك على الحرمان بالحرمان .

### \* اذا لم تكن نفس النسبيب كأصله فهاذا الذي تفني كرام المناصب ؟

اذا لم تكن نفس الرجل الشريف مشابهة لاصله في الشرف والكرم، لم ينفعه انتسابه الى أصل كريم ومحتد شريف .

## ﴿ وكل شجاعة في المسرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيسم!

ان الشجاعة كيفما كانت تدفع الهوان عن صاحبها • ولكن الشجاعة في الحكيم لا تقاس بها الشجاعة في غيره لانها حينئذ تكون مقرونة بالحزم فيكون صاحبها ابعد من الخيبة •

## ★ ما أكثر الناس لا عبلما أقلهم! الله يعلم اني لـم أمـل فنـدا اني لافتح عيني حين افتحها علـى كـشر ولكـن لا أدى احـدا

ما أكثر الناس في ظاهر عيني! ولكن ما أقلهم عند الحقيقة في نفسي! أقول هذا. وقد علم الله ، أني لا افتري كذبا . لاني افتح عيني حين انتحها على العدد الكثير منهم . ولكني افتح عيني مرة ثانية \_ في الشدائد \_ فلا أرى احدا يساعفني أو يواسيني!

## \* وما للمرء خيس في حياة اذا ما عد من سقط المساع

ان المرء لا فائدة له في هذه الحياة اذا لم يكن عنده غناء وكفاية في المهمات والملوت حينئذ خير له في تلك الحياة .

#### \* تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابسلا الا لخالقه حكمسا ولا سالكا الا فسؤاد عجاجة ولا واجسنا الا لكرمة طعمسا

تغرب عن بلاده انفة من تعظم غيره عليه ، لانه لا يستعظم على نفسه احدا ، وفرارا من ان يحكم عليه احد الا الله الذي خلقه .

وهو لا يسلك الا في قلب غبار الحرب يستعين بها على بلوغ ما فسي نفسه من العظائم ، ولا يجد طعما يستلذ الا طعم المكارم .

#### \* واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام

اذا كانت النفوس كبيرة تطلب عظائم الامور تعبت الاجسام في تحصيل مرادها لما يقتضيه من المشقة وركوب الاهوال •

## ★ ولذيذ الحياة انفس في النفس واشهى من ان يمـــل واحلــى واذا الشيخقال :اف، فما مل حيـاة ، وانمـا الضعف مـــلا

ان الحياة بلذتها انفس من نفوس اهلها واشهى اليهم من ان تسل وتستكره

واذا تضجر الشبيخ من حياته وتكاليفه فانما يتضجر من ضعف الشبيخوخة لا من طول الحياة .

#### ب من يهن يسهل الهوان عليه ما لجـــرح بميـت ايـــلام ذل من يغيط الذليـل بعيش دب عيش اخف منه الحمــام

ان الذي اعتاد الهوان يسهل عليه تحمله ، فلا يتألم له ، وما حاله الا كحال الميت . اذا جرح لا يتألم • هذا فقد حياته ، وذلك فقد شعــوره بالكرامة •

والذليل يبقى ذليلا مهما طاب عيشه ، وأذل منه ذلك الذي راح يحسده على عيشه . ويتعامى عن ذله • ومتى كان العيش مرفوقا بالذل كان الموت الذ منه •

اذ لا خير في العيش الذليل •

اجتاز الشاعر في بعض اسفاره بواد ، فأعجبه حسنه ، فقال :

\* وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث الغميسم

انزلنا دوحة فحنا علينا يصد الشمس اتى واجهته سروع حصاه حالية العدادي

حنو الرضعات على العظيم فيحجبها ، وياذن للنسيم سلمان جانب العالد النظيم

انثر هذه الإبيات:

١ ــ يبتدى الشاعر بذكر ما اسدى اليه هذا الوادي من احسان حين منع عنه انحر وقت الحر ، ولا يتسالك ان يقابل احسانه باحدان مثله ، فيه الدعاء الصادق ليسقيه الغيث المتواصل • ( وهل آرأف بالوادي من المساء له بالمطر الهامى الذي يسقيه ؟ )

٢ ــ ثم يتوسع الشاعر في وصف اشجاره العظيمة التي تحنو علمى المتظللين بها حنو المرضعات على الصغير (وفي هذا الحنو منتهى الرقسمة والحنان) .

٣ - ثم تطلع عليه الشمس محاولة ان تنفذ بسهام اشعتها اليه . فلا تجد منهذا (لغزارة إوراقه ، وكثافة اغصانه ) فيردها خائبة . بينما يسمح للنسمات الرقيقة ان تتسلل خلال ورقاته .

إلى ولا ينسى الشاعر الله يصف لنا ساقية متحدرة في قلب هذا الوادي . وقد التبعت حصاها التباعا فتانا • اذا اشرفت عليها الحسناء الحاليه هبت بتلمس عقدها في عنقها خشية ال تكون حباته قد انتثرت في الماقية • ( وما قام هذا الوهم في نفس هذه الحبيناء الا الالتماع الحمي وبريقها الخاطف ) •

نزل المتنبي - في طريقه - شعب بوان وهو متنزه كثير الشبجر والمياه فقال :

سرت وهد حجبن الشمس عني والعلى الشرق منها في تيابي لها تمسر تشيسر اليك منه وأمدواه تصدل بها حصاها اذا غنى الحمام الورق فيها

وجنسن من الضياء بمسا كفاني دنانيسرا تفسر مسن البنسسان باشربسة وففسن بسسلا أوان صليال العملى في ايدي الفسواني الجسابسة اغسانسي القيسان

#### انثر هذه الابيات:

١ ــ يبتدىء المتنبي بأنه نزل هذا المكان سائرا لا متنزها معيس ،
 ( ولذلك كان وصفه متحركا لا يستقر في ناحية ثابتة ) .

فهو يسشي في أطراف هذا الشعب الجسيل. ودوحه الغليل. علا يَــَـــ يرى الشسس لان الاشجار حجبتها عن عينيه. بل لا يكاد النور يصل الا بسقدار ما يلسح به طريقه .

٣ ــ ومما وصله من شعاع الشمس بعد العناء تلك الاتعة اسمالة التي تتسلل بين الاوراق كأنها الدنانير الذهبية . (ومن ذا يرى هده الدنانير الذهبية . (ومن ذا يرى هده الدنانير الذهبية . (ومن ذا يرى هده الدنانير عليها) ولكنه لا يقبض عليها حتى نفر من بين يديه ؛

س وليست هذه الاشجار بعاطلة من الشر فان لها شرا ناسج مروقت قشرته وحتى استحال ما وراء قشرته الى شراب قائم بنفسه من خسراناء بمسكه و

إلى الما مياهه فقد جرت ولها خرير وتكسر على الحصا ووسوست السورة في ايدي الغواني الحاليات •

٥ ــ ولا يهمل الشاعر ما كان يسمعه في اطراف هذا انشعب س حدث تسجع طربا . ومن مغنيات يرسان غناءهن الشجي . كأنما بيهمن عبسن الحمائم نسب فني . أو صلة نفسية .

## شوقي يخاطب السوريين ايام الثورة:

بني سوريه اطرحوا الامانيي نصحت ، ونحن مختلفون دارا ويجمعنا ـ اذا اختلفت بلاد ـ وقفتم بين مسوت أو حياة وللحسرية الحمسراء باب

والقوا عنكم الاحلام القسوا ولكن كلنا في الهم شسرة بيان غير مختلف ، ونطسق فان رمتم نعيم النظر فاشقوا بكل يند مضرجة يستدق

#### انش هذه الابيات:

الشاعر يخاطب السوريين بأن يطرحوا الاماني جانبا . ويلقسوا الاحلام الخادعة ظهريا : لان استقلال الامة لا يقوم على التمني •

٢ \_ يحمل هذا الخطاب نصيحة منه . ولا نكر في ان ينصحم على

اختلاف داره عنهم لانهم سواء في شقاء الاستعمار ، وهم الاستعباد .

٣ ــ ومن الهم ما يجمع ، ومن الشقاء ما يجعل الشقي يسعد بالشقي أضف الى هذا كله وحدة اللسان والبيان!

خ ـ ثم يذكرهم بحرج الموقف الذي هم فيه ، فاما الى حياة فيها نعمة الحرية ، واما الى موت الاستعباد ، وليس بعد الاستعباد من موت .

٥ ــ ومن رام نعيم الحياة سلك اليه طريق الشقاء ، وهل كانت الحرية الاقصرا مسحورا ، تتطاول اليه اعناق الرجال ؟ ولكن لا يطرق بابه الا من ضرج يده بدم الشهادة ٠

### \* لايليا ابو ماضي: في تخطيط سبيل العز

فلا تقنع بأن سواك يبني رميم العظم ، أو عبنًا على أبن يعش ، ويموت من يعيبًا ليجني سبيل المر ان تبني وتعلي ولا تك عالة في عنق جمد فمن يغرس لكي يجني سسواه

#### انثر هذه الابيات:

١ ــ ليس للعز ا لاسبيل واحد ٠٠٠ هو ان تعمل عملا خالدا بنفسك، وتبني بناء شامخا بيدك، دون ان تستظل بناء رفعته يد غيرك ٠

٢ ـ وليس من البطولة في شيء ان تنشيء كيانك على عظم رميم ، او مجد قديم ، او ان ترضى بان تعيش على هيكل ابنائك كشجرة اللبلاب ، تتسلق غيرها من الشجر والجدر ، دون ان يكون لها حظ الرفعة ، والتسلق بنفسها .

٣ - هذا والحياة ٠٠٠ واسع مجالها لمن يريد ان يعمل ، ولن يعيسش فيها الا من عمل عملا نافعا ، أو أقام أثرا خالدا ، أو غرس غرسة يجني نمارها من بعده ١٠٠ اما الذي همه ان يجني تمرات غيره دون ان يغرس ، فقد حكم على نفسه بالموت قبل ان يموت! وكم من حي خامل احيا منه من ضمه التراب! وكم ميت لا تزال آثاره تنفخ الحياة في الاحياء! فكن هذا ولا تكن ذاك ٠٠٠ لان الحياة هي عبل ، وبناء ، واعلاء ٠

\* لبشار بن برد: في الثورة على الظلم والدعوة الى المسورة .

وحارب اذا لم تعط الا ظلامة ولا تجعل الشورى عليك غضاضة وما حير كف امسك الغل أختها ؟

شبا الحرب خير من قبول الظالم فان الخوافي قسوة للقوادم وما خير سيف لم يؤيد بقام الإ

#### أنشر هذه الابيات:

١ ــ اذا لم يكن هنالك ما تعطاه الا الظلم والذل في السلم . فخير لك أن تثيرها حربا شعواء . ولا تدري الى اين منتهاها ، لك ام عليك ، لان الحرب وما تثيره وراءها اشرف للانسان من قبول الظلم .

٢ ــ واذا اقبلت على امر فلا تهملن المشورة ، مهما كان رأيك صلبا ،
 مصيبا ! فان الرأي بالرآي يقوى ، والفرد بالجماعة يشتد ، وهل كانــت
 مؤخرة الريش في جناح الطائر الا قوة للمقدمة ؟

٣ ــ وقل لي : ماذا تنفع الكف وحدها اذا كانت اختها مقيدة ؟ ومأذا عسى يغنى السيف اذ نزعت منه مقدسة ؟

استشر في امورك كلها ، لان المستشير قلما بنذ ، •

### \* لشوقي يخاطب ابناء الجيل الأمر، نافخا فيهم روح الرجاء:

عصركم حسر ، ومستقبلكم لا تقولوا: حطنا الدهر فما هل علمتم امة في جهلها فخذوا العلم على أعسلامه واحكموا الدنيا بسلطان فما واطلبوا الجد على الارض فان

في يمين الله خيس الامناء هيو الا من خيال الشعسراء ظهرت في المجد حسناء الرداء ؟ واطلبوا الحكمة عند الحكماء خلقت نضرتها للضعفاء هي ضاقت فاطلبوه في السماء

#### انثر هذه الابيات:

١ ــ ان العصر الذي تعيشون فيه عصر حرية لا عصر اضطهاد ، وفي عصور الحرية تنفتح العقول ، وتمشي النفوس الى غاياتها ، وان مستقبلكم يصونه لكم الله ، والله خير الامناء .

التعراء البانسين •

سي واكن اطلبوا العلم . فبالعلم وحده تستردون امجادكم وهل علمتم امة جاهلة علا لها اسم في سجل الامجاد ؟

ب انصرفوا الى العلم تأخذونه عن أعلامه ورجاله . حتى تنفتح لكم اسرار الحباد . والى الحكمة تقتبسونها من أصحابها لتهذبوا انفسكم .

ه ـ نم مدوا سلطانكم على الدنيا ؛ كما مد أجدادكم سلطانهم من قبل وتدرعوا بالقوة . فما خضعت الدنيا الا للقوي ٠٠٠

ت واجعلوا المجد نصب عيونكم! فاذا ضاقت الارض عن انتسع لطسوحكم فارفعوا بابصاركم الى السماء لتبنوا مجدكم هناك ٠٠٠ ولم نعد السماء بمعجزة الانسان ٤ بعد ان سيطر بعقله على الاكوان ٠٠٠

#### \* لايليا ابو ماضي جاعلا الطموح غاية الحياة .

لا احب الانسان يرضخ للوهم ويرضى بتافسهات الاماني ان حيا يهاب ان يلمس النور كميت في ظلمة الاكفسان وحياة امد فيها التوقسي لا توازي في المجد بفسع ثوان الشجاع الشجاع عندي من امسى ، يغني ، والدمع في الاجفان . . .

#### انثر هذه الابيات:

١ ــ لا احب الانسان الذي تغلب عليه الاوهام ، فينقاد اليها ذليلا ،
 ولا احب القنوع الخامل الذي اتخذ القناعة مذهبه في الحياة . وما القناعة في الحقيقة الا قبور الاحياء الذين يعيشون كالحشرات التي تدب في الظلمات .

٢ ــ وما ينفع نفسه ومجتمعه ذلك الحي الخائف الذي ترتجف اجفانه
 حين تمسّ النور ؟ انه عاجز عن تلمس الحقيقة . خائف من روح النضال ٠٠
 ان هذا الحي لن يكون افضل من ذلك الميت المسجى في الاكفان ٠

٣ ــ والحياة الطويلة التي يحرس صاحبها على ايامها واعوامها بالتزام الحذر وطلب السلامة ، ما عسى تغني صاحبها وهي خالية من امجاد المخاطر وشرف الاقتحام وجراح المعارك ؟ حقا ان الحياة القصيرة الغنية بالكفاح والجراح هي أشرف وابقى من هذه الحياة الطويلة الجامدة المتحجرة انتي

تمضي بدون اثر ولا خبر .

٤ - أجل ، ان في الحياة تعبا ، كما ان فيها راحة • • ولكن الشجاع هو الذي يقبل على مصاعبها ، ولا يخشى وخزات آلامها • انه يكافـــح ويناضل من أجل تحقيق امانيه . فيجني العسل بينما تدمي يديه ابر النحل ، ويغني باسسا بينما عيناه تذرفان الدمع ألما •

\* لحافظ ابراهيم يخاطب الشباب، حاثا اياهم على استرداد مجدنا الغابر:

أهلا بنابتة البلاد ومرحبا لا تياسوا أن تستردوا مجدكم وتجشموا للمجد كل عظيمة من رام وصل الشمس حالدخيوطها على العربي سباق البورى وتحينوا فرص الحياة كثيرة او فاحلقوها فادريس فانميا

جددتم العهد الذي قد احلقا فلرب مفلوب هوى ثم ارتقى اني رأيت المجد صعب المرتقى سببا الى آماله ، وتعلقا مهما تقلب دهره ان سبقال وتعجلوها بالعزائم والرقى فرصا الحياة خليقة ان تخلقا

#### انثر هذه الابيات:

١ ــ اهلا بمن انبتهم اليوم ليكونوا غراس الغد ٠٠ لقد جددتم العهد الماضي . واحييتم المجد السالف ٠

٢ ــ لا يدخلن اليأس الى قلوبكم من استرداد امجادكم . فكم مغلوب
 سيقط مدحورا . ثم اسعدته الفرص . فارتد يواثب . وهب ينافح .

٣ ــ وعليكم ان تتجشموا كل عظيمة مهما بلغت في طريقكم ولان طريق المجد محفوف بالاهوال •

٤ ـــ والذي يروم الوصول الى الشمس يتخذ من خيوطها الواهية مركبا له ، يتعلق به حتى يبلغ مكانها .

٥ ــ عار وعار على العربي ، وأي عار ؟ ان يسبقه من كانسا بقاله ،مهما تقلب الدهر ، وتبدلت الظره ف ٠٠ لانه لا يرضى الا بان يكون له الصدر في مجالات العز والفخر .

٦ \_ وتصدوا فرص الحياة كلما حانت ، وما اكثرها ! واذا تباطأت

عنكم فتعجلوها بالعزائم والحيل •

والا فاخلقوا انتم الفرصة بايديكم • • لان الانسان الجديسر بالحياة هو من يخلق الفرصة اذا تباطأت ، ويقطع عليها الطريق اذا شردت،
 دون ان ينتظرها تطرق بابه •

### \* لابن الرومي يرسم معنى الوطن:

ولي وطن آليت ان لا ابيعه فقد آلفته النفس حتى كأنه وحبيت اوطان الرجال اليهم اذا ذكروا اوطانهم ذكرتهم

وان لا ارى غيري له الدهر مالكا لها جسد ، ان غاب غوردت هالكا مارب قفساها الشباب هسالكا عهسود السبا فيها ، فحنو الذلكا

#### انثر هذه الابيات:

١ ــ ان لي وطنا ــ علي عهد الله ــ لاضنن به فلا ابيعه . ولو بذلوا لي أغلى الاثمان ، ولاحرصن على حرمته ، فاحر م على عينــي ان تــراه مستباحا لغيري يمتلكه ٠

٢ ــ فما وطني سوى بدني الذي تعلقت به نفسي ، فاذا حيل بينــي
 وبينه انقطعت اسباب حياتى وفنيت ٠

٣ ـ أما الذي يحب اوطان الرجال الى الرجال فهو انهم قضوا فيها اوطارهم ونالوا مشتهاهم ، وصرفوا فيها الشباب ، زهرة العمر وعهد الصبا والاحلام •

٤ ــ فهم لذلك لا يسمعون ذكر الوطن الا ذكروا ايام الصبا ودنيا الطفولة فهاج فيهم الحنين واهتزوا من الشوق .

#### \* لخليل مطران في الدفاع عن الحرية:

شردوا أخيارنا بسرا وبحسرا النما الصالح يبقسى صسالحا كسرا الاقلام ، هسل تكسيرها قطعوا الايسدي ، هل تقطيعها العيسن ، هل اطفاؤها

واقتــلوا احرارها حرا فحــرا اخــرا اخــرا اخــر الدهر ، ويبقى الشــر شرا يمنع الايدي ان تنقش صخــرا ؟ يمنع الانفاس ان تصعد فرا ؟

أخمدوا الانفاس! هذا جهدكم

وبه منجاتكم منا ، فشكرا ٠٠ تلخيص مخليل الهنداوي

#### انثر هذه الابيات:

١ ــ ايها الظالمون العتاة! فرقوا جموع الاحرار، شردوهم في البــر والتعرب واقتلوهم واحدا بعد الاخر!

٢ ـ فان عملكم لا يغير شيئا من خلود الحقيقة القائلة . اذ المصالح
 يبقى صالحا . والشر يبقى شرا ابد الدهر .

٣ ـ ألا ما اسخف اساليبكم! تكسرون الاقلام التي تكتب بها ما يفضح اعمالكم ، كسروها ، فهل تكسيرها سيمنع ايدينا من ان تستد الى الصخر فتحفر عليه حكاية جوركم حفرا؟

٤ ــ تهدوننا بتقطيع هذه الايدي ــ يا لخذلانكم! قطعوها! فهــل تظنون ان تقطيعها سيمنع اعيننا ان تنظر اليكم معرضة غضبي؟

ه ـ ماذا تقولون ؟ تطفئون الاعين ، أطفئوها فان اطفاءكم اياها لن يحول دون محاربتنا وجودكم باخراج انفاسنا . نصعدها زفرات ملتهبــة تحرقكم .

٣ ــ شيء واحد ، ايها الظالمون . بقي في طاقتكم . وهو وحده الذي يسكنكم من رقابنا ، ذلك ان تخمدوا انفاسنا ، اخمدوها . فما من سبيل غيرها ينجيكم من عذاب ثورتنا ، اخمدوها . . ! شكرا لكم !

#### \* قال أبو تمام:

مسن لي بانسسان اذا اغضبتسه واذا طربت الى المدام شربت من وتراه يصفسي للحديث بسمعه

وجهلت کان الحلم رد جوابه اخلاقه وسکرت من آدابه وبقلبه مده وکانه ادری به!

#### انثر هذه الابيات:

١ ــ من لي بذلك الصديق الذي يقابل الغضب بالهدوء ، والجهل بالحلم ٠٠٠ فاذا غضبي يخر صريعا امام هدوئه العميق . واذا جهلي يخجل امام حلمه الرقيق ٠٠٠

۲ ــ من لي بذلك الصديق الذي رقت شمائله كما رقت الخسر ٠٠٠ وهو يسكرك بآدابه / ويطربك بخلائقه . حتى تهتز سكرا ٠٠٠ وما بــك من سكر ٠٠٠٠

٣ \_ وادا جلست تتحدث ، أقبل عليك بكليته يستمع الى الحديث ، ويعي ما فلت ، ويرتقب ما تقول ٠٠٠ فيزيدك دلك استماعا اليه ، واسنمتاعا بالمستمع الذي استحالت اجزاؤه كلها آذانا واعية ٠٠ ولعلك لا ندري أن ما نحدثت به لا نقل معرفته به عن معرفتك ٠٠٠ ولكنه تظاهر بالجهل سيبقى المث شغف المتحدث بالجديد حيث أن لكل جديد لذة ٠٠

وربما استسع الى القصة منك مرات ٠٠٠ وهو في كل مرة يجعل نفسه اجهل بهه ٠٠٠ لانه يؤثر النادب والسكوت على التطاهر بالمعرفة ٠

#### \* لاحمد رضا الشبيبي:

فتنة الناس وفينا الفتنا!
رب جهام حاولاه قمارا
أبها المصلح من أخلاقنا!
كلسا يطلب مسا ليس له
ربما تعجبنا مخفرة
حكم الناس على الناس بما
فاستحالت وأنا من بعضهم
اننا نجنى على الفسنا

باطل الحمد ، ومكذوب النا وقبيسح حيسراه حسنا أيها المصلح! ١٠٠ الداء هنسا كلنا يطلب ذا ١٠٠٠ حتى انسا أربسع في الاصل كانست دمنا سمعوا عنهم ، وغضوا الاعينا اذنبي عينا ، وعيني أذنا حين نجني ، شم تدعون: جني

#### انثر هذه الابيات:

١ ــ ما اكثر ما يفتن الناس في هذه الحياة عن حقيقتهم! لكن الفتنة الكبرى هي الحق الباطل ، والثناء الكاذب .

٢ ــ انهسا اذا نزلا على الليل الحالك جعلاه قسرا بهيا ٠٠٠ واذا
 انعكسا على الوجه القبيح صيراه جميلا وضبا ٠

٣ ـ فالى ابن تذهب ايها المصلح ؛ وفي أي معتزل سحيق تبحث الضع هنا يدك على موضع الداء ٠٠٠ في الفيهنا ٠.

إلى الله على على الله على على الله على الله على على الله على الل

ه ــ تعجبنا مظاهر الاشياء . دون ان نتبين حقيقتها . فكم من روضة فتنتنا بنفرتها وخضرتها . وليس تحتها الادمنة فاسدة ، خبيثة الرائحة ، وكم من جمال راعنا منظره الخارجي ، وباطنه قائم على فساد !

٦ ـ دع عنك حكم الناس عنى الناس! فهم يحكمون بما يسمعون .
 ولا يصدقون عيونهم • ولو انصفوا لالفوا ان عيونهم اقرب الى استجلاء
 الحقيقة من آذانهم . ولكن ابت الاهواء الا ان تكسب الحقيقة في انفسنا•

للصائب التي تجنيها ايدينا من كل صوب و تأتي كبرياؤنا ان تسندها الى انفسنا • و وانما نسندها الى الاقدار بريئة منها •

# نمساذج بعنامرها

انثر هذه الابيات:

سحائب ليسس تنتظم البلادا

ولو اني حبيت الخلد فردا لما احببت بالخلد انفرادا فلا هطلست على ولا بسادضي

\* \*

ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الاحياء انما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله ، قليسل الرجاء

\* \*

وكيف ينال المجد والجسم وداع وكيف يحاذ الحمد والمال وافر ؟

\* \*

وطنى او شفلت بالخلد عنه نازعتنى اليه في الخلد نفسي

\* \*

واذا لم يكسن مسن الموت بسد فمسن العجز ان تكون جبانسا

\* \*

## نمئا ذج بعنئاصرها ومَا رتها ۱

اقرأ قصة انسانية تاريخية اعجبك موضوعها وتصور ابطالها الثائرين من أجل الحرية والكرامة ـ ولخصها !



او (سبارتاكوس)

رواية للكاتب الاميركي « هوارد فاسب »

انتهت الثورة . و نصبت روما رموز العقاب ، كما اسسوا الصلباذ على طول الطرق الرومانية ثم فتحت الطرق للسرور اخيرا ، وخرج من روما ثلاثة من الشبان يمثلون الصفوة المختارة في المجتسع الروماني ، ثلاثة من النبلاء كايوس الشاب الروماني النبيل الجميل المنحل الشاذ . واخته هيلينا الرومانية الجميلة ، وصديقتها كلوديا ، خرجوا في طريقهم من (روما)الى (كابوا) التي عرفت بعطورها الفاخرة ، وفي الطريق يلتقون برموز العقاب، تقوم شامخة على جانبي الطريق . ويجدون على مقربة منها مهرجانا سياسيا يستغل هذه المأساة الانسانية للربح ، فيشرح للسارين على الطرق الحكسة من هذه المجزرة البشرية فيشير الى الصليب ويقول :

هذا رمز • اذا جاز لي القول . لا ترون فيه شيئا انسانيا او رهيبا يا سادة ، فان روما تمنح • وروما تمنع • والعقاب على قدر الجريمة • لكن لماذا تذبح كل هذا القدر من اللحم ! انا اقول لكم • ذلك يبقي الاسعارعلى ارتفاعها ويحافظ على استقرار الامور • وأهم من هذا كله يقرر بعسف الاوضاع الدقيقة المتصلة بالملكية ، هذا هو التفسير في كلمة •

وتسأل هيلينا الرومانية الشابة:

\_ هل هذا هو سبارتاكوس ؟

فيبدي الميرج السباسي المحترف دهسته من جهلها ويقول:

الم يعاردا على جسده ، مزقوه اربا ، اما هذا المعاموب فسه فيرتراكس ، ساعد سباراً ثوس الايمن ، لفد رافينه وهو يمودوانا حالس في مكاني هذا ، استغرق ذلك اربعه الله ، فقد كان فويا ، كاملا ، في معالم وكبرياء ، اتعرفون اخر ما نفود به قال ، ، استبعث مسن جديد ، وسأسمح ملايين ،

نم يتوقف النلالة التاول عدائهم في حان على الطريق وفي الخان يتضع جالب من النفسيم الطبقي المجتمع الروماني الذي كان يتكول من السادة النبلاء لا اصحاب الاقتاسات والاعمال ورؤوس الاموال ووالفرسال الذين كانوا يمثلون البرجم ازية الصعيرة النامية التي اصابت من الثراء ساميزها كطبقة جديدة و اذكان الترسان اجارا متنقلين واصحاب صناءات وحرف ووسطاء ونجاسين وفي هذا الخان يلتقي كاريوس وهيلينا وكاديا بواحد من الفرسان هو صاحب مصنع المسجق ويدور بيمهم حديث عن صلب المبيد الثائرين يتضح منه الاحتكار الذي تانه الأرسنقراطية النبلة للبرجوازية الدعيرات النامية واذتهرا كاو ديا لتاجر السجق:

\_ لا بد أن رموز العفاب قد ضايقتك أصياع كل هذا اللحم الفازج '

فيرد التاجر الاهانة باحسن منها اذ يوضح للثلابه انه بجح في شراء ربع ملبه ن رطل من لحم العبيد قطعها وخلطها باحم الخازير والتوابل واللح وصنع منها بضاعته « المدجة » لم يقول الكاريم س :

\_ المثال خالف سيماليوس فقد كالا شريه ي أي هذه العالملة .

ويصلون في المساء الى ميا! سالاريا الذي يساك الله الله من وهيليه

وفي القبالا يعدل الربال الثلاثة بجوليا زوجة العلم الروطة المها والطائم من والمائمة من الربس السياسي وعدر مجالس المدرح والراسوس المدر المداري الدي حقلم الورد العراد، وشيشه ون المهاب من الوالم الشهاب

\_ الموجودين في كل عصر \_ القادرين على تحطيم كل قاعدة اخلاقية • واستغلال كل خلل يصيب الاخلاقيات السائدة . وتحطيم كل دافع السلى تحرير الفسير ، وكل دافع الى الرحمة او العدالة اذا كان ذلك يتعسرض طريقهم الى النجاح •

ويشارك كاريوس القائد كراسوس الحوار ويدور الحديث بينهما عن الحرب التي خاضها كراسوس ضد سبارتاكوس والعبيد .

ويقول كراسوس « القائد العسكري » متحدثا عن سبارتاكوس العبد الذي قاد الثورة ضد روما:

ے كان سبار تاكوس لغزا بالنسبة لي فأنا لم أره على الاطلاق • لكن ذلك لا يعني انني لم أعرفه ، لقد رسست صورنه لنفسي •

ـ وهل صحيح ما يقال . انهم لم يجدوا له اثرا ؟

- صحيح لانهم مزقوه اربا . ولم نجد شيئا متبقيا من جسمه • أتعرف ما هي ساحة القتال ؟ انها دم ولحم • ومن العمير ال تقرر لحم من هدذا او دم من ذاك • وهكذا عاد من نفس الطريق الذي جاء منه • نبع مسن لا شيء واصبح لا شيء • • • خرج من ساحة المفاطين وعاد الى حانسوت القصاب • نحن نعيش على السيف ونسوت بالسيف • هكدا كمان سبارتاكوس • انا أحييه •

وتضم مائدة العشاء الجبيع • ويروح كاريوس يتأملهم ويفكر لانفسه قائساز •• « ها هم اولاء يرشفون نبيذهم المعتق بينما يصلب الذين تحدوا سلطانهم فوق صلبان تمتد اميالا واميالا على طول الطرق • »

وأصبح سبارتاكوس لحما . مجرد لحم . كاللحم فوق منضدة التقطيع في حانوت قصاب : لانهم لم يجدوا من لحمه ما يكفي للصلب بينما لا يجرو انسان على صاب انطونيوس الجالس في هدوء واعتداد على رأس المائدة يتحدث عن الخيول ويسنطق رأيه القائل بان من الخير ربط عبدين المسي المجراث بدلا من حصان واحد ما دام لا يوجد الحصان الذي يتحمل المعاملة الحيوانية التي يلقاها العبيد ٠٠٠

ويدور الحديث حول العبيد الذين قادهم سبارتاكوس للثورة ضد الاوضاع القائسة في روما • ويقول شيشرون ردا على حديث انطونيوس:

- استخدام العبيد في المحراث افضل طبعا • فالحيوان الذي يستطيع التفكير مرغوب اكثر من الحيوان الذي لا يستطيع • هذا منطقي ومعقول. كما ان الحصان شيء له قيسته ، لانه لا توجد قبائل من الخيول نستطبع ان نشن عليها الحرب ونفوز بمائة وخسين الفا منها ليباعوا في المزاد •

ويضيق كاريوس الشاب بهذه المناقشات التي يراها جافة فينهض بعد ان يفرغ من عشائه ويخرج الى الشرفة انتظارا للموعد الذي اتفق عليه بنظرة مع القائد كراسوس • ولم ينقض اكثر من دقائق قليلة على كارويس وهو يرقد منتظرا ، الا انه خالها ساعات طويلة • ثم جاءت طرقة خافتة على الباب فقال لكاريوس ؟

#### \_ ادخل •

ويرقد الاثنان ١٠٠ القائد العسكري الكبير ، والشاب الروماني المنحل يرفرف عليهما شبح سبارتاكوس العبد الذي هز النظام الروماني باقتصادياته واوضاعه الطبقية من جذوره ١٠٠ ويروي القائد لرفيقه الشاب قصة لقائمه مع باتياتوس متعهد المقاتلين ٠ والمقاتلون هم العبيد الذين كانوا يتقاتلمون في الساحات الرومانية ويستستع الرومانيون بسشاهدتهم والمراهنة على من يقتل منهم الاخر ، وكاد باتيانوس صاحب مدرسة يعد ويسرن فيها المقاتلين ويبيعهم ويؤجرهم للقتال في الساحات ٠ وكان سبارتاكوس واحدا مسن هؤلاء العبيد المقاملين ، فكان باتيانوس اكثر الناس معرفة به والمصدر الوحيد للمعلومات عنه ٠

### ويقول القائد:

- كان دلك منذ اكثر من عام • وكان العبيد قد انزلوا بنا افدح الخسائر وحكسوا ايطاليا حكسا كاملا • هذا ما طلبوا مني انقاذه • ولهذا أردت أن أعرف شيئا عن سبارتاكوس ، فانت عندما تعسرف خصمات تسهل عليه هزيسته • فبعشت استدعه بانيانوس متعهد

المقاتلين ٠

وجاء بانيانوس الى معسكر كراسوس وقال له القائد:

\_ انما أردت ان اتحدث اليك لانك وحدك الذي تستطيع ان تحدثني بما لن يحدثني عنه سواك .

\_ وما هـو ؟

ے طبیعة خصسي سبارتاكوس ٠٠ هو خصسي ٠ لم يعرفه احد دسن حاربوه قبلي وروما اليوم تبذل اخر جهد لها واذا فشلت فلن تبقى روما ٠

أنا لا اعرف لماذا يحارب هذا العبد ولا ادري كيفيقود قذارةونفايات العالم بآسره ويحطم بها احسن فرق عسكرية عرفها العالم • لهذا طابست مجيئك من كابوا •

فيقول بانيانوس:

- كان سبارتاكوس وديعا بالغ الوداعة الى حد التواضع وأصله من تراقيا و متوسط الطول شعره اسود مجعد يضفي انفه المكسور على وجهه شبها بالاغنام و وجه عريض وديع وكان من بين المقاتلين الذين اعددتهم والمقاتل ليس مجرد عبد النما هو رجل فيه كراهية وحقد والمقاتل لا يحب القتال و انما يقاتل لانك تعطيه سلاحا وتفك عنه قيوده وهو عندما يمسك بالسلاح في يده ويحلم بانه قد غدا حرا وهذه امنيته ان يمسك بالسلاح في يده ، ويحلم بالحرية و

\_ وأين نجد مثل هؤلاء الرجال ؟

- في المناجم ، يجب أن يأتوا من مكان ، غياهب السجون رحمة اذا قورنت به ، هناك يجدهم وكلائي ، وهناك وجدوا سبارتاكوس ، في مناجم الذهب بصحراء النوبة ،

وينتهي كراسوس من رواية قصة لقائه بباتيانوس صاحب معهــــد المقاتلين في كابوا ، ومالك سبارتاكوس الذي أعده للقتال في الساحات ٠

فيقص كاريوس على القائد قصة ذهابه الى كابوأ منذ اربع سنوات مع صديق له لمشاهدة القتال في الساحة الخاصة بمعهد بانيانوس • وانه شاهد سبارتاكوس هناك •

ويهبط الليل على معهد باتيانوس. وينام سبارتاكوس والى جـواره فارينيا الامة التي اعطاها له بانيانوس وقال له « هذه امرأة لك • انجب منها طفلا او لا تنجب! لك الخيار ، انها ترقد مستيقظة في الظلام فقد جفاهـا الكرى ، وتتساءل • • « كيف ينام سبارتاكوس وهو يعلـم ما سيواجـه يقظته • كيف ينام على حافة الموت ؟ »

ويطلع النهار . والزنجي الذي سيقاتل سبارتاكوس يفكر في أنه كان يوما مواطنا أمينا له بينه وزوجته واطفاله وله رأيه المسموع . واليسوم يعطونه شباك الصيد والمداراة ويدخلونه في ساحة القتال ليقتل وليسلي السادة الرومان . ويقتل من ! سبارتاكوس صديقه درغم الحكمة القائلة . . ايها المقاتل لا تصادق المقاتل .

وكان قد اصبح معروفا بين العبيد المقاتلين ان سبارتاكوس سيقاتل الرجل الاسود، وان سبارتاكوس سيموت و ذلك خطأ سبارتاكوس فقد جعل المقاتلين يحبونه و فسلوكه الرقيق ووجهه الشبيه بوجوه الاغنسام الوديعة وانفه المكسور كل ذلك ينبيء بصفات تجعل الرجال يقبلون احكامه ويقصدونه بمخاوفهم وخلافاتهم و يقصدونه للراحة والرأي السديد وعندما يقرر امرا يعملون بما يقول، وهو رافع الرأس على الدوام و الامر الغريب بالنسبة للعبد وفهو لم يطأطيء الرأس فقط ولهذا فضل باتيانوس ان يتخلص منه ويريح من موته و

وفي انتظار بدء القتال جلس الزنجي الاسود وسبارتاكوس وقد ودعـا الحياة .

وقال الزنجي:

بماذا تؤمن یا سیارتاکوس؟

- \_ اؤمن بك وبنفسي •
- \_ اسمع يا سبارتاكوس . لن اقاتلك .
  - \_ اذا لم تتقاتل متنا معا ٠

فهمس الزنجي الاسود وهو يتعذب :

\_ سبارتاكوس لماذا يولد الانسان؟

\_ ليعيش ٠

هذا الصباح هو الذي غير التاريخ كما يقولون • اذا لم يتم النزال بين سبارتاكوس والزنجي . فقد قرر هذا الا يقتل رفيقه في العبودية من أجل متعة اثنين من السادة الرومان • وهجم الزنجي عليهما فجأة يبغي فناهما . ولكن حراب الحراس كانت اسرع اليه • فسقط والدماء تنفجر من جسده وتحت اقدام السادة النبلاء سقط •

\_ سبارتاكوس • لماذا يولد الانسان ؟ ومات •

كانت هذه هي اللحظة التي بدأ فيها سبارتاكوس يدرك ما يجب عليه ان الادراك الذي عاش فيه منذ زمن طويل بدأ يتجسد ويتحول الى حقيقة اما ما حدث بعد ذلك فلن يوجد من يعرفه او يرويه كما حدث ، اذ لم يكن قد وجد بعد مؤرخون يسجلون مغامرات العبيد ، كما ان حياتهم لم تكن لتعتبر جديرة بالتسجيل ، ولكن سبارتاكوس كان قد وصل الى الحد الذي يقول عنده بعض الناس لانفسهم : اذا لم اعسل فلا سبب يدعوني السمى البقاء . وعندما يصل الرجال الى مثل هذا الحد تهتز الارض ، وكان صد قدر عليها ان تهتز قبل انقضاء اليوم بقليل ،

قال سبارتاكوس لرفاقه العبيد المقاتلين:

\_ أريد ان أقف لاتكلم ٠

فانقض المقاتلون على المدربين وقتلوهم والتفوا حول سبارتاكوس فقال

يسألهم:

\_ هل انتم معي ؟

فازدادوا التفافا به ثم قال:

\_ سنصبح رفاقا ، كلنا شخص واحد .

فصاح واحد يسأله:

\_ ماذا سنفعل ؟

ــ سنخرج ونقاتل ونتحرر •

وخرجوا لجنود الحراسة وقتلوهم ١٠٠ لكن تلك لم تكن سبوى البداية ١٠٠ فقد انضم اليهم عبيد الحقول وحملوا معهم مناجلهم التي استحالت من مجرد آلات سلم الى أدوات حرب و وجاءت كتيبة حراسة مدينة كابوا و وكان من الممكن ان ينتهي الامر عند ذاك و فقد في عبيد من قبيل واحتموا بالغابات وعاشوا فيها كالحيوانات او اصطيدوا الواحد بعد الاخر و وصلبوا الواحد بعد الاخر و فسلا حماية لعبد و ادرك سبارتاكوس هذه الحقيقة البسيطة وهو ينظر الى القوات الرومانية تتسابق قادمة اليه و فقال في نفسه ، يجب تغيير العالم ، وصاح برفاقه :

ـ سنقاتل الجنود ، سنقاتل روما .

وقاتل العبيد ، رجالا ونساء ، جنود روما وهزموهم • • • وقاتلت فارينيا مع سبارتاكوس جنبا الى جنب • وفي ذهنها كثير من الاساطير عن ماض من الزمان ، تساوي فيه الرجال والنساء • ولم يكن فيه سيد ولا عبد • وكان كل شيء للجميع • • كان ذلك هو العصر الذهبي ، وسيعود العصر الذهبي من جديد واجتمعوا حوله من جديد فقال :

ـ نحن قبيلة واحدة ٠٠٠ هذه مشيئتكم ؟

فأحنوا رؤوسهم موافقين ٠٠٠ فليس في القبيلة عبيد ٠٠٠ وللجمبع

في حق القول سواء •

حيثما حللنا سنحرر العبيد ونضمهم الينا. وسنقاتل جنود روما اذا ارسلوهم لقتالنا ٠٠ سنشيد لانفسنا عالما سيكون كل ما فيه ملكا لنا جميعا ٠ لن يملك واحد هنا ، الاسلاحه وملابسه ٠٠٠ ولن يستولي احد على امرأة الا كزوجة ٠٠

وعندما هبط الليل رقد سبارتاكوس ورأسه على حجر فارينيا ٠٠٠ وتطلع الى النجوم اللامعة ٠٠٠ وامتلأ بأفكار عنيفة ، وحنين ومخاوف وشكوك وأحس بثقل تبعته ٠٠٠ عليه ان يحطم روما ٠٠

وعند ذاك يقيم العبيد ٠٠ حيث كانت روما وهزموهم ٠٠ وقاتلت فارينيا مع شعبها في سلام واخوة وحب ، لا عبيد ولا اسياد ، ولا مقاتلين ولا ساحات قتال ٠٠٠ ويشيدون مدنا جديدة قوامها السلام والاخوة ولن تحيط بهذه المدن اسوار ٠

ولكن روما لم تسكت ٥٠ فقد اجتمع مجلس الشيوخ بعد ان تلقى التقارير الاولى التي تفيد قيام الثورة ٥٠٠ وقرر ان يرسل الى كابوا كتائب من قوات حراسة المدن ٥ آي ثلاثة الاف رجل ، وكتائب الحراسة ضباطها من ابناء النبلاء المرفهين ، ولا عمل لها الا القيام بالاستعراضات العسكرية في المدن ، يعيش جنودها في ساحات القتال ويشربون الخمسر ويقامسرون ويبيعون اصواتهم في الانتخابات ، وخرجت الكتائب الست في فجر اليوم التالي لقرار مجلس الشيوخ ومرت ايام في صمت ٠ وفي نهاية اليوم السادس جندي ٠ هو الوحيد الذي أبقي عليه العبيد من جنود الكتائب الست ١٠٠ جندي ٠ هو الوحيد الذي أبقي عليه العبيد من جنود الكتائب الست ١٠٠٠ وبعثوه رسولا الى مجلس الشيوخ يحمل رسالة من سبار تاكوس:

قال له سبارتاکوس:

«عد الى مجلس الشيوخ ، وارو لهم ما رأيته هنا ، قل لهم : ان العالم ضاق بوجودهم وضاق بالوليمة التي اعتصرتموها من دمائنا وعظامنا ،وان العالم قد بات يكره انشودة السوط لاننا لا نريد ان نسمع تلك الانشودة مرة ثانية ٠٠ كان الناس سواء فيما مضى ٠٠ وعاشوا معا في سلام . وتقاسموا فيما بينهم كل ما عندهم لكنهم اصبحوا اليوم نوعين مختلفين : سهادة وعبيدا ٠ ولكن العبيد اكثر من السادة عددا ٠ نحن اقوى منكم وأفضل نحن كل ما هو طيب وخير في العالم ٠٠٠ انتهم تهينون الحياة البشرية وتسلبونها كل كرامتها ٠٠٠ شيدتم مجدكم على السرقة من العالم بأسره ٠ الان كل هذا قد انتهى ٠٠٠ قل لمجلس النيوخ : ان هذا هو صوت الاله الناطق وسيسمع العالم بأسره هذا الصوت ، وسنعيج بعبيد العالم ان انهضوا وحطموا قيودكم وتحرروا ٠ احمل هذه الرسالة الى مجلس الشيوخ وقل لهم : انها من عبد يدعى سبارتاكوس » ٠

وقامت قائمة مجلس الشيوخ الروماني وارسل فيلقا كاملا وفرقة من الخيالة لاخماد فتنة العبيد ، سبعة الآف جندي روماني مسلح على رأسهم القائد العسكري بيليوس ، واستهان القائد الروماني الكبير بألمهمة التي خرج من اجلها ، ، ، تأديب العبيد ،

وكان سبارتاكوس معسكرا في ذلك الوقت في منطقة جبل فيزوف وقسم بيليوس قواته الى ثلاث فرق ٠٠٠ وبدأت الفرق البحث عن سبارتاكوس لكن العبيد انقضوا على كل فرقة على حده وابادوها ٠٠

وخرجت الجيوش الرومانية ٥٠ جيشا اثر جيش ٠ فابادها العبيد ٠ واصبحت جيوش روما اذا امرت بالخروج لمقاتلتهم بعد ذلك تلقي السلاح وتفر ٥٠٠ وهزم سبارتاكونس والعبيد الجيوش الرومانية في خمس معارك حاسمة . ابادوها واستولوا على اللحتها ٥٠ فقد قرر العبيد الا ينهزموا ٠

اربع سنوات طوال حطم فيها العبيد جيوش روما حتى استدعسى مجلس الشيوخ الروماني القائد كراسوس وولاه قيادة القوات الرومانية المحطمة المبعثرة ومنحه مطلق السلطات ووضع تحت تصرفه كل امكانيات روما ومستعسراتها ٠٠٠ كانت معركة حياة او موت ٠٠٠ معركة يتقسرر فيها بقاء احد نظامين: يقوم احدهما على الاستغلال ويطالب الثاني بالحرية ويها بقاء احد نظامين:

وتجمع سعون الف جندي روماني بقيادة كراسوس: وكانت المعركة

الاخيرة وخاض العبيد المعركة التاريخية الاخيرة • وخاضت روما معركة تاريخية فاصلة ركزت فيها كل ثقتها وكل قوتها • معركة يتقرر فيها معيير نظامها الذي قام على سيادة العالم واستغلاله • وقابلت الجيوش الرومانية جيشا يحارب في سبيل الحرية في ابسط مبادئها وصورها • • جيشا يحارب من اجل حرية البشر والكرامة الانسانية • • • جيشا لا يدعي ملكية مدينة او ارض لان افراده احتشدوا من كل بقاع الارض وكل المدن والقبائل • •

ودامت المعركة المخيفة يوما وليلة • مات فيها قرابة مائة الف شخص من بينهم سبارتاكوس الذي مات وهو يقاتل يدا بيد مع رفاقه العبيد • واسرت روما ستة الاف واربعسائة واثنين وسبعين عبدا هم كل ما تبقى من شعب العبيد الذي طالب بحريته وصلبتهم احياء على طول الطرق الرومانية، وتفتق ذهن روما عن وسيلة جديدة للاحتفال بانتصارها • اختاروا مائسة من الاسرى ودفعوا بهم الى ساحة قتال المقاتلين في كابوا: كل اثنين يقاتلان حتى يقتل واحد منهما الاخر • في عملية تصفية ثم اقيم احتفال ضخم صلبوا فيه العبد المنتصر الذي تبقى بعد كل هذه المجزرة و لم يستطع واحد مسن ورفيقه • ودفيقه •

وجلست امام الصليب المعلق عليه داود ام عجوز راحت تسب روساً ونظاء روما في الحفل الاخير فسألها :

\_ ماذا تريدين يا عجوز ؟

- لا أريد الا ان تدعني وشأني . لقد جئت لارى رجلا عظيما يسوت 
... ويجب الا يسوت وحيدا . أنا أجلس هنا لاقدم له حبي . ولاقول ألله انه لن يسوت ابدا فسبار تاكوس لم يست قط . سبار تاكوس حي ولن يسوت 
... حتى ولو مات هذا العبد المصلوب امامكم . فهل تعتقدون ان هده هي النهاية ا

وهربت فارينيا عبر جبال الالب الى موطنها الاصلي حيث وضعمت ابن سبارتاكوس ٠٠ وشب الابن . ثم مات في صراع ضد قموى الغمزو

والاستغلال ، لكنه حدث ابناءه عن ابيه وكان ما رواه لهم أقل وضوحا ودقة مما حدث ، • • واصبحت القصص ملاحم ، والملاحم رموزا • لكن حرب المستغلين ضد من يستغلونهم دامت واستمرت • • • فقد كانت شعلة يعلو نورها ويخبو • لكنها لم تنطفىء ابدا • ولم يميح اسم سبارتاكوس • • ما دام يوجد استغلال ومستغلون • وطغيان وطغاة • وحرب ودعاة حرب • فسيظل اسم سبارتاكوس حيا لا يموت • • • تهمس به حينا • • وتصيح به عاليا ومدويا احيانا اخرى • •

« تلخيص ــ انور المشري »

#### اقرا قصة عالمية اجتماعية حديثة ولخصها!

## عت قيد الغضبّ

قصة: جون شتاينيك ترجمـة الدكتور فؤاد ايوب

وأخيرا • اخلي سبيل توم جود بعد ان امضى سنوات في سجن ولاية اوكلاهوما عن جريمة القتل التي ارتكبها دفاعا عن النفس • • وخرج الى الحياة من جديد يضرب في افاقها الواسعة فكان اول ما انصرف اليه فكرة العودة الى مسقط رأسه فراح يجوب القفار ضاربا في مسارب الارض وسط اقليم قحل اشتهر بالجدب والعواصف • •

وبعد مسيرة ليال وايام • • صادف في طريقه الى اهله ( جون كاس ) وهو واعظ سابق كان قد كتب عليه ان يمضي بقية حياته شريدا مثله • • ولم يكن جيم يعرف ، الى اين يذهب ؟ كانت قدماه تقودانه السى أي مكان • • • ولذلك وافق من اول وهلة ان يصحب توم في سفرنسه الى مسقط رأسه • • وسار الرجلان معا حتى انتهى بهما المطاف الى حيث تعيش عائلة توم جود •

وأشرفا على القرية التي درج تهم بين بيوتها فاذا هي تكاد تكـــون خاوية الا من موللي جريفز وهو فلاح مزارع من أهل القرية ٠٠ يعــرف توم معرفة وثيقة ٠ ومما قاله جريفز فهم الرجلان حقيقة ما حدث ٠٠٠ لقد هاجر سكان القرية من آخرهم بما فيهم اهل توم ٠

اما عائلة توم نفسها فقد رحلت الى مكان مجاور يسكنه بعض الاقارب توطئة للهجرة كالاخرين الى حيث العمل والقوت في كاليفورنيا • • ولكن موللي بقي ولم يهاجر مثلهم لانه كان شريكا في مزارعه وهو ينتظر جنسى

المحسول ليقاسم صاحب الحقل ثمار كده خلال الشهور التي انقط ت من الموسم القحل .

لقد حدث ذلك في كافه ارجاء ولايات الجنوب والغرب وما يينها من الولايات الامير كيه فاضطر اغلب عمال الزراعة والفلاحين المقيمين في هذه الولايات تحت ضغط بنوك الاراحي ورداءه الطقس الذي يسطسر المحاسيل ويتلفها ثم تتيجة لزيادة استخدام الالات الزراعية ووم اضطر كل منهم الربيع او يترك الحقل الذي كان يعمل به وو

ومن هذا الوضع ٠٠٠ استفاد تجار الخردة والسماسرة والمرابسون وغيرهم من نهازي الفرص كل الفائدة ٠٠ فراحوا يسهلون لهم امر الرحيل والهجرة ٠٠٠ وبيع ما يستلكون ٠٠ وخرجت الاف العائلات سمعى السيكاليفورنيا ٠٠٠ أرض الميعاد ٠٠٠

واستطاع توم وكاسي ان يعثرا على عائلة توم وكانت تقيم مؤقتا في مؤرعة قريبة يملكها العم جون وتستعد لتاخذ اهبتها للرحيل الى كاليفورنيا ولم تمض ايام قلائل حتى كانت العائلة قد تجمعت لتبدأ المسير ٠٠٠ الاب ٠٠ والام ٠٠ وابنها نوح ٠ وهو عبيط لا يعقل ٠٠ والابن الاصغر آل ٠٠ شقيق نوح وتوم المدلل ٠٠ وابنتهما روز اخت توم ٠٠ ومعهم زوجها كوني ٠٠ واطفالهما الاربعة ٠

وكان آل الصغير قد استطاع ان يشتري عربة لتحملهم الى الغرب ٠٠ وسرعان ما تعلقت العائلة بعب جيم كاسي وطابت لهم صحبته ٠٠ فأخذوه معهم على غير مسانعة ٠٠ وفي ليلة السفر ذبحت العائلة ما كانت تحتفظ به من الخنازير ٠٠٠ وقدت لحمها وجففته وملحته لتستعمله في الطريق الطويل الى كاليفورنيا البعيدة ٠

وعند الفجر بدأت الرحلة • فلما انصرف نصف النهار • • • اشرف الركب على الطريق الطويل الذي كان يزخر بالعربات تحمل مئات متتابعة من عائلات الفلاحين •

وكانت الاخبار تترى في كل يوم عن حاجة الاراضي في كالبيفورنيا الى

اليد الزارعة ٠٠٠ فيستميت السائقون في حث خيولهم على المجري ٠٠ والعربات القديمة تكاد تهبط الى الارض بركابها ٠٠ وهم يعبرون الاودية ويخوضون المستنقعات ٠٠ ويرتطمون بالاحجار جادين لاهثين نحو الجبال٠

ولم يكد يمر اسبوع على مسير القافلة حتى اصيب والد جيم بضربة من الشمس الحارقة المحرقة •• وتوقف الركب طويلا لان العربه كانت قد تكسرت واصبحت تحتاج الى اصلاح كبير ••

وكان لم يكن يكفي ان يموت رب العائلة وتتكسر العربة ١٠ حتى يقابلهم الناس على طول الطريق بهذه العداوة المريرة ١٠ ويأتي بعضه ليخبرهم انه لم يبق هناك أمل في الحصول على أي عمل في كاليفورنيا وان الامور قد ساءت هناك الى حد انها اصبحت أشد قسوة واكثر عنفا منها في اوكلاهوما ذاتها ٠

لكن (آل جود) الذين عاشوا طوال العام المنصرف يحلمون بالحياة الرخية على الشاطيء الغربي لم يكن من السهل عليهم اذيتخلوا من احلامهم لمجرد شائعات تحتمل الكذب في كل خطوة ٠٠٠ فكاليفورنيا هي مهبط الرخاء ٠٠ ومحط الامل والرجال ٠٠ هناك العمل الكثير والقوت الوفيسر حيث لا توجد العواصف ولا توجد الرمال ٠٠

وهناك الجنة التي وعدتهم بها احلامهم في ليالي الارق والسهاد ٠٠٠ الجنة التي صورتها لهم تعاستهم وقسوة حياتهم حيثما كانوا يقيمون ٠٠٠ ابدا لا يمكن اذ تكون كاليفورنيا اسوأ حالا من اوكلاهوما ٠٠ وهم قد غدادروا اوكلاهوما ولن يعودوا اليها نهائيا ٠

وظل الطريق يقترب والامل يدفع بأقدامهم نحو كاليفورنيا حتى صاروا على مبعدة ايام منها •• وصادفهم نهر صغير رقراق فتوقفوا عن المسير وراحوا يزيلون عن اجسادهم ما تراكم فوقها من عرق الطريق وشقائسهم المضنى •

وانتهز نوح العبيط فرصة نزولهم الماء فهرب منهم • كان طول الطريق يريد ان يهرب • • انه عبء ثقيل عليهم • • فهو لا يفعل شيئا ولا يقول

شيئًا • • وقد صور له وهمه البسيط في لحظة من لحظات الضيق انه يستطيع ان معيش وحده •

ومرت ساعات الحزن على فقد نوح ٠٠٠ وتلتها ساعات الكد من أجل مواصلة الرحلة ٠٠٠ وكان الناس ينظرون اليهم في كل قرية يمرون بها وكانهم ليسوا من طلاب القوت والعمل ٠٠ وانما من قطاع الطرق ٠

وأشرفوا على ضفاف الصحراء • • فلما دهمهم الليل مات بنتصغيرة من بنات روز • • • ماتت فجأة بين ايديهم ، وتوقفوا حتى الصباح شم دفنوها في الرمال ، وبعد عدة ليال ، ركنوا الى جانب احدى التلال حيث كانت تقيم كثير من العائلات المهاجرة في شبه معسكر •

وعادت الشائعات تملأ الجو من جديد • • ليس في كاليفورنيا فرصة واحدة للحسول على عمل • • وجاء مقاول يطلب نفرا لجمع الفاكهة مسن مزرعة قريبة • • وأراد سكان المعسكر ان يطمئنوا الى انه يحسل الرخصة التي تبيح له تشغيلهم • • ووقع البعض على الاوراق وسلموا انفسهم الى المقاول •

لكن آل جود رفضوا التوقيع حتى يطلعهم على رخصته ، وانحاز الى جانبهم بقية من في المعسكر ، وخرج المقاول وهو يتوعدهم ، ثم عاد في اليوم التالي الى المعسكر ومعه قوة من رجال البوليس • • واصر جود على المقاومة ، وعدم الاذعان لاي ضغط ، وتزعم توم جموع الغاضبين ، واشتبكوا وهو على رأسهم مع المقاول في معركة حامية ، أسفرت عن هزيمتهم ، وكاد يتسم القاء القبض على توم بوصفه المحرض لولا انه هرب ، وسلم كاسي نفسه بدلا من توم ، ولم يحل الليل حتى كان توني زوج أختهم روز قد هرب به هو الاخر وترك زوجته على وشك الوضع • • وليد سادس • •

وأمام هذه الاحداث • • تمزق شمل العائلة وانفرط عقدها المكين • لكن الام كانت من الصلابة بحيث استطاعت انتحافظ على ما بقي مسن افرادها وغادروا المعسكر خوفا من تفاقم مرقفهم وهم بعد قد أصبحوا على رأس العصاة المحرضين •

وفي الطريق لحق بهم من كان هاربا ١٠ فتابعوا السير الى كاليفورنيا والامل يحدو اقدامهم نحو ارض الرجاء ١٠ وكان اول من صادفهم فسي الطريق معسكر حكومي لعمال الزراعة المؤقتين ١٠ سرعان ما انضموا اليه فطابت لهم الاقامة فيه ١٠ كان معسكرا نظيفا منظما ١٠ وكان سكانه هم الذين يشرفون على ادارته ١٠ لكن تزايد العدد اجبر السلطات المحلية على ان تمديدها داخل المعسكر ١

غير أن الامر لم يخل هنا ايضا من صعاب • • فقد كان اهالي المنطقة انفسهم يكرهون المهاجرين اليها • • فالرزق ليس من اليسير بحيث ينحمل وجودهم ثم تزايدهم • • ولذلك حاولوا ان يفسدوا عليهم حياتهم فيه حتى تضطر الحكومة الى اغلاقه فينقطع منه سيل الوافدين من الشرق •

ووقف آل جود كعادتهم على رأس الوافدين على المعسكر • • وانتخبوا بالاجماع من جانب قاطنيه لارادته والاشراف عليه • • ولاول مرة • • شعر آل جود بأن الناس اصبحوا يعاملونهم • • لا على انهم كلاب جائعة • او لصوص شاردون • • وانما كآدمين حقيقيين لهم من الكرامة ما يجعلهم في مستوى بقية البشر •

غير ان الظروف سرعان ما اجبرتهم على ترك المعسكر اذ طال بهمم وبالباقين انتظار الفرصة . ولم يكن بالمقاطعة من مجالات العمل ما يشجعهم على ان يقتاتوا من احلامهم كما كانوا يفعلون قبلا في اوكلاهوما ٠٠ ومسن ثم سار بهم المطاف في مزرعة واسعة ، واستطاعوا الحصول على عمل بها ٠

وكان اليأس قد بلغ بهم حد الجنون ولم تعد طاقتهم تحتمل المقاومة ، وهناك بعض المحرضين الذين يحاولون اغراء الفلاحين برفض العمل فسي هذه المزرعة الواسعة لان اجورها منخفضة ، ولكن آل جود امتنعوا على غير عادتهم من الانضمام الى القطيع الهائج .

وكانت مشاق الترحال وتتابع المحن وقسوة الضرورة قد تجمعت على نفوسهم الكليلة فأضنتها ، وهددت المذلة من قوة المقاومة في أجسادهم • • فقبلوا العمل •

لكن كاسي الواعظ القديم • كاسي الطريد الذي لم يشتغل يوها بالفلاحة . لم يقبل ال يسايرهم فهرب وانضم الى المحرضين . وقام الصراع عنيفا عاتيا فانتهى بقتله . واصابه توم بجرح في رأسه •

وظلت العائلة تبحث عن توم حتى وجدوه اخيرا مختبنا في وسط الاحراش وكانت الاحوال قد ساءت في هذه المزرعة هي الاخرى فعادت العائلة تستعد الرحيل من جديد . أخفوا توم تحت سجادة قديسة داخل العربة ٠٠٠ واستطاعوا الريسروا بها بين حراس المزرعة ٠

لقد انقذوا توم في اللحظة الاخيرة . وتابعوا السير حتى رسا بهسم المطاف على شاطيء نهر صغير ٥٠ وهناك حيثكانت تعسكر فلول المهاجرين ٥٠ وكان توم ينام بعيدا ٥٠ ولا يزورهم الا بالليل حتى لا يراه احد ديشي به ٥٠ لكن الطفلة الصغيرة ابنة روز . كشفت عنه بزلة لسان فيهرب ليجد نفسه مرة آخرى طريدا في البقاع الشاسعة ، وبدأ يفكر في موقفه ٥٠ لقد قنل كاسي الواعظ السابق في سبيل الدفاع عنهم ، لكنه طرد وشرد بال ذب ولا جريرة ٥٠ واقسم توم ان يحسل الراية التي سقطت من كاسي وان يردعها عاليا في كل البقاع ٥٠ لقد داسوه بالاقدام ٥٠ فليس أقل من ان يسوت وهو رافع الرأس من أجل الاخرين ٥

ولما حل الخريف وهطلت الامطار ارتفعت مياه النهى الصغير فكادت تغرق عربات القافلة . وتابعت العائلة سيرها على الاقدام بعد ان هلكت الخيول وتحطست العربات وبعد ان تجمعت قسوه الطبيعة معقسوة الانسان لتنصب على رؤوسهم • • لكن الامطار سدت عليهم المسالك ووضعت الاخت روز في تلك الظروف القاسية طفلها الخامس • • فلما مات بعد دقائق ، كان موته اكبر عزاء للعائلة •

وفي الطريق ٠٠٠ هذا الطريق القفر الطويل الذي لا نهاية له صادفت العائلة كوخا قديما متهدما • فأسرعوا يحتمون داخله ٠٠ واذا بهم يفاجأون بطفل صغير يبكي وبجانبه جثة رجل ميت ٠٠ كان والده • وتقدمت روز نحو الطفل وراحت ترضعه من ثديها ، في عطف وحنان واشفاق وانهمرت دموعهم بالبكاء ٠٠٠ كانوا يبكون الطفل والرجل الميت ، ويبكون انفسهم ايضا •

للخيص: نعمان عاشور

اقرأ مسرحية ـ من مسرحيات شكسبير ـ ولخص مضمونها!

## ت اجرالبُ ندقيهٔ

ترجمـــة الدكتور مختار الوكبل

الموضوع الذي تنطوي عليه هذه المسرحية يهسنا بصورة حاصة : لانه يستقطب تصوير تاجر يهودي مراب يحمل في نفسه شعورا اسود بالحفد على الناس . وعبادة المال الذي يجعله وسيلة الى الانتقام من الناس . ولدلك ود يهود العالم لو استطاعوا ان يمحوا هذه المسرحية من الوجود . ويفضوا على « شكسبير » ذاته . لانه وصسهم بوصمة لا تسحى ، ورسمم في صورة على « شكسبير » ذاته . لانه وصسهم بوصمة لا تسحى ، ورسمم في مدرة خالدة بعيدة عن الشعور الانساني . تجعلهم خلائق شاذة . مسعورة . محمة للانتقام ، مستلذة بالفجائع . متربصة بالابرياء ،



في الفصل الاول :

في مدينة البندقية . حيث ملتقى تجارة الشرق بتجاره الغرب . نجد « انطونيسو » الفتى النبيل الثري يملك اسطولا من السفن يسخر البحر . يعود عليه بالحيرات والبركات ٥٠ نجده حزينا . مطرقا . لانه أرسس سفنه ، في البحر ، ولا يعلم من مصيرها شيئا . وله صديق عزيز عليه هسو « باساينو ، الشاب الوسيم الذي على قلبه بحب فتاة حسناء . ذات الحال الفاتن . والحكسة الباهرة . والثروة الفسخمة . هي « بورشيا » ولكنه لا يجد الى خطبتها سبيلا ، لانه لا يملك الذي يغريها . وان كان يملك انفته فو الجمال . بعد ان فقد أكثر ماله ٠٠٠

يشفق « انطونيو » على صديقه . ويحاول ان يسده بالمال الكافسي .

لكنه لا يملك الان هذا المقدار ، لان ماله في تلك السفن الماخرة ٠٠!

ومن غريب المصادفات ان بورشيا . الفتاة الحسناء . قد ربطت زواجها بالعط الذي نذره لها ابوها قبل وفاته • • ! اذ اعد ثلاثة صناديق ، احدها من الذهب . والثاني من الفضة والثالث من الرصاص ، ووضع في واحد منها صورة ابنته ، واشترط على كل من يتقدم لخطبة أبنته أن يختار صندوقا من الصناديق الثلاثة . واوصى بأن تكون بورشيا من نصيب من يختار الصندوق الذي فيه صورتها •

وجاءه الخطاب من كل مكان . وراحوا يستنبئون حظهم في هده الصناديق ، أما صندوق الذهب فقد كتب عليه : «سينال من يختارني ، ما يرغب فيه الكثير من الناس » وصندوق الفضة نقش عليه هذا الوعد «سيظفر من يختارني بما هو جدير به » ، والصندوق الرصاصي ، نعليه تحذير لا يقل عن لونه قتاما « يجب على من يختارني ان يعطي ، وان يغامر كل ما ملك » ،

فواحد اختار الصندوق الذهبي . لانه اعتقد بان « جوهره غالية مثل هذه الحسناء لم توضع قط فيما هو ادنى من الذهب ٠٠٠ فاذا هو يجد جمعه عظيمة لميت . وفي عينه المثقوبة هذه الرسالة المكتوبة « ليس كل ما يبرق ذهبا! وكم من رجل باع حياته ليشاهد منظري الخارجي لا اكبر ما يبرق ذهبا! وكم من رجل القبور المموهة بالذهب! »

وجاء الخاطب الثاني . فاختار الصندوق الفضي ، فلم يجد فيه الا صورة معتوه ، أخزر العين .

وجاء الخاطب الثالث الذي لم يكن الا الفتى « بسانيو » الــــــادي الضناه حب « بورشيا » . فوقف عند الصناديق الثلاثة ليجرب حظه . فلم يخدعه الذهب . ولم تستهوه الفضة . « لان التزين ليس سوى الشاطيىء الخلاب لبحر رهيب شديد الخطورة ٠٠ لذلك نراه يخاطب الصناديق » :

اني لا ابتغي منك شيئا ايها الذهب البراق ؟
 ولا منك أيتها الفضة . فما انت سوى ذلك المعدن الشاحب المتداول

بين الناس ؟

أما انت ٠٠٠ أنت ايها الرصاص الرقيق الذي ينذر ويتوعد اكثر مما يعد . فان سذاجتك الصامتة ستثيرني اكثر مه! تثير الفصاحة ٠

يفتح الصندوق الرصاصي ، فاذا صورة بورشيا . بعينيها وسحرها ١٠

وهكذا ملك « بسانيو » فتاته الحسناء ٥٠٠ ولكن هناك شيئ لا يزال يقلقه . انه استدان مبلغا من المال من اليهودي المسرابي « شايلوك » بكفالة صديقه « انطونيو » ولو ان هذه الكفالة لا تتعدى المال لهان الامر و٠٠ لكن « شايلوك » لم يرض بان يعطي المال الا بكفالة غريبة . ردا على ما كان يحمله شايلوك من حقد على انطونيو الانه طالما آهانه . وبصق على معطفه اليهودي ٥٠٠ ومع ذلك يريد ان يعطيه المال ، لانه يرجو ان يكون عسديقه ، وان يتناسى كل ما بدر منه من اهانات له ، وان يعطيه ما يطلب من مال دون ان يأخذ درهما واحدا من الربا ٠٠

ويشكره انطونيو على هذا الكرم •

فيقول شايلوك: هيا بنا اذا الى موثق العقود لنوقع الصك ،ولنشرط في روح الدعابة انك ان لم تف بالدين المحدد في التاريخ المحدد حق لي ان استوفي ديني باقتطاع رطل من لحمك في أي مكان من جسدك يروق لي!

ويقبل انطونيو الشرط لتحقيق امنية صديقه « بساينـو » وهـو يعتمد على ماله من سفن ستعود موسوقة بالمال قبل انقضاء شهرين •

وفي هذه الاثناء تعد الاقدار لشايلوك ضربة قاصمة تأتيه من حيث لا يقدر ، فابنته الجميلة عاشقة للفتى « لورنزو » والفتى « لورنزو » عاشق لها . وقد تعاهدا سرا على الزواج ، ولكن كيف تتزوج الفتاة اليهوديــة من الفتى المسيحي ؟ انهما يتفقان على ان تهرب من بيت ابيها مع فتاها الى بلدة أخرى . حاملة معها ما خف حمله ، وغلا ثمنه من متاع البيت ، واذ يدري ابوها ــ شايلوك ــ بالامر راح يصيح كالمجنون :

ـ اين العدل ؟ أين القانون ؟ دنانيري !

ويعود عنى احجاره الكريسة مرددا ;

ـ نقد سرقتها ابنتي! أين العدل لا ابحثوا عن ابنتي : تجدوا معهـ . الجواهر والدنانير ا

وما كان لهذا الحادث الا أن يثير نفية شايلوك ، وانتقامه من أي كان. والوين لانطونيو ان هو تأخر يوما واحدا عن الوفاء بدينه ٠٠

وفي هده الاثناء، يسمع شايلوك بعاصفة هبت في البحر. وحضت فيه سفينه من سفن انطونيو ، فانصرف فكره الى انطونيو وسفنه. والشرف الذي سجله عليه ٠٠ وعندما يسمع ان السفن كنها غرقت يصرخ مهللا:

\_شكرا لله ! شكرا لله ! الى القضاء ! بعد أسبوعين ، أما أوفاء وأما الانتقام !

وعندما يعلم الصديق باساينو بها انتهى اليه امر صديقه الطونيو، وما قد يصيبه بسببه ، يقص على زوجته الحسناء امر صديقه ، فتعطيه المبلغ مضاعفا ، وتطلب اليه ان يبادر الى صديقه ، فيعود باساينو بالسبى البندقية ليجد شايلوك ينبه السجان ليشدد الحراسة على سجينه ويسزار قائلا:

ايها السجان! حذار أن يفر منك . وأياك أن تحدثني عن الرحمة!

وحين يستعطفه انطونيو ويعده بالوفاء لا يزداد الاحقدا. وكلبا في الانتقام ٠٠٠ فهو خصم قد قلبه من الصخر. مجردا من الانسانية. أيست لديه ذرة من العطف والرحمة ٠

وحين يطب اليه الحاكم ان يتنازل عن الشرط المكسوب في السمس يجيب. :

ــ لقد اقسست بسبنه المقدس أن آخذ مالي منحق لمضيوقت الوفاء كما جاء في العمك ، ولسوف تسألني : لم افضل الظفر بقطعة من اللحسم انفسد على منل الارض ، والكنى أن أجيبك على هذا السؤال ٠٠ فينبري له انطونيو مخاطبا الحاكم :

\_ أرجوك ان تتذكر أنك تناقش اليهـودي ••• ان الاسهل علبك ان تنوجه الى الشاطيء لتأمر ماء المحيط ان يخفض مـن ارتفاعـه ، او في وسعك ان تسأل الذئب لم ابكي النعجة فافترس صغيرها •

اذا كان في وسعك ان تفعل كل شيء مهما صعب . فان في وسعك ان تلين قلب اليهودي الذي لا نظير له في القسوة .

وفي جلسة المحاكمة نرى شايلوك اليهودي ، وهو يشحد سكينسه لينتزع رطل اللحم من ذلك المهلس و ونسمع شابا طيب القلب يخساطسه بهذه الجملة ;

\_ لعنك الله أيها الكلب الذي لا يلين ا

ولتكن حياتك سنبَّة في جبين العدالة •

انك لتكاد تزعزع ايماني وتدفعني الى اعتناق رأي « فيثاغورس » « القائل » •

« ان ارواح الحيوانات تتهمص اجسام البشر » •

ولا شك از روحك الشريرة هي روح ذئب شنق لفتكه بآدمي •

ذلك أن رغائبك ذئبية عضها الجوع ٠

فظمئت الى النهش والافتراس .

فيجيبه شايلوك بهذه العبارة الساخرة:

\_ ما دمت تستطيع انتزاع الخاتم من صكي فانك لا تؤذي سوى رئتيك حين تتحدث بهذا الصوت المرتفع •

وفي هذه اللحظة يدخل عالم حقوقي شاب للدفاع في هذه القضية • فتسمع منه أن اليهودي على حق في مطلبه ، ولكنه يطلب اليه أن يكون رحيما بدون الزام له بالرحمة ، لأن الرحمة لا يلزم بها الناس الزاما •

وانما هي كالمطر الرقيق يهطل من السماء على ما تحته -

وانها لمزدوجة التركة • فهي تبارك من يعطي ، وتبارك من يأخذ •

وهي انبل ما تكون عند اقوى الناس ٠

وهي تجمل الجالس على عرشه ، أكثر مما يجمله تاجه ٠

ولكن شايلوك يصر على توقيع العقوبة المنصوص عليها في الصك الذي لم يوف في موعده ، بالرغم مما قدم له من اضعاف مضاعفة للمبلغ الذي يستحقه .

واذ ذاك لا يسع العالم الحقوقي الا ان يطلب الى انطونيو ان يكشف عن صدره، في اقرب موضع من القلب، لينتزع رطل اللحم منه ٠٠٠

وهنا ، تبدأ اللعبة الحقوقية البارعة حين ينهر العالم شايلوك:

« ان الصك لا يتيح لك الحق في قطرة واحدة من الدماء ••• لان الالفاظ تنص صراحة على « رطل من اللحم » ••• فاذا سالت قطرة واحدة من الدم صودر عقارك وبضائعك لدولة البندقية تطبيقا لقوانينها •

وهنا يصحو شايلوك لهذه اللعبة ٠٠ فيرضى بالمبلغ ٠٠٠

ولكن العالم يكمل كلامه:

ــ اذا ، فلتستعد لقطع اللحم! ولا ترق دما! ولا تقطع أقل او اكثر! بل اقطع رطلا من اللحم بالضبط!

فاذا انت قطعت اكثر او اقل من رطل واحد ، واذا وجد فرق يزيد او ينقص في الوزن حبة ، فسيكون مصيرك الموت !

فيتردد اليهودي ويصيح:

ــ رأس مالي! ودعوني انصرف!

فيجيبه العالم:

ــ لقد رفضته علانية امام المحكمة ، ولن تحصل على اكثر مما تعطيه العدالة ، وما يمنحه إياك الصك ٠٠٠

وهكذا انقلبت اللعبة على صاحبها ، وود لو افتدى نفسه بماله .ويعود الى حال سبيلــه .

#### ولكن العالم يكمل:

- ان في البندقية قانونا يقول: انه اذا ثبت على اجنبي انه أراد قتل مواطن من مواطنيها ، بطريق مباشر او غير مباشر فان للمجني الحق في نصف املاكه ، اما نصفها الاخر فيؤول الى الدولة ، وتبقى حياة الجاني رهينة في يد الحاكم ، يتصرف فيها كما يشاء ، وهو وحده يملك حق العفو عنه .

وهنا ، نرى الحاكم يعفو عن شايلوك قبل ان يلتمس شايلوك العفو، ليريه الفرق بين روحه وروحهم ٠٠٠ ولـم يكن هـذا العالم الا الفتـاة «بورشيا» التي هداها عالم كبير في الحقوق الى هذا الدفاع العجيب ٠٠

وهكذا ننتهي هذه المسرحية الرائعة التي وصمت النفس اليهوديــة بالتجرد من الرحمة الانسانية ٠

تلخيص: خليل الهنداوي

اقرا قصة عالمية اثارتك بماساتها الانسانية ، حيث لا يزال التمييل العنصري يستبد باللونين .

# الصّبي *الْاينِ*ود

للكاتب الامريكي جنسية ، الزنجي لونا (ريتشارد رايت)

#### ترجمة سهيل ايسوب

من صبيم تلك المأساة الانسانية التي بدور في دوامتها الزنوج والملونون نبعت هذه القصة الواقعية التي تمثل مآساة واحدة استطاع كاتبها ان يسجلها . لانه عاش تجربتها ، وذاقها ، وتألم فيها ، بينما غيرها من الماسي تطفو بأصحابها ، في خضم الحياة ، ثم تغيب الى الابد .

والقصة قصة طفل زنجي يكافح عوامل الحياة والجنس والفقر ، لكي يستطيع ان يقف على قدميه ، والطريقة التي اتبعها الكاتبهي طريقة البطل يروي قصة حياته ، منذ وعى حياته ، وخلال هذه الرواية تعمق ، وتفجر في قلب الحياة .

اما الغاية فهي رسم هذه اللوحة بالالوان الصارخة لاثارة وجدان الرجل الابيض الذي نصب نفسه سيدا على من يخالف لونه ٠٠٠ وهذه اللوحة تنطلق ــ عن طريق الفن ــ الى الدفاع عن قضية تحتوي جميــع عناصر الانتصار المنطقية والاقناعية ، التيمن شأنها تحريك الضمير الانساني ليشعر بهذه القضية العادلة ٠ حتى تترك الرجل الابيض المعتــز بلونه نساءل:

### ــ ماذا يكون نصيبي لو اخطأت الطبيعة في لوني؟

هذا هو طفلنا الصغير يجرب عالمه الطفولي، في اسرة يائسة، لا تدري كيف تؤمن اسباب حياتها ، ولا ينسى كيف اشعل النار في البيت مسرة ،

ليتمتع بمنظر النار ، وكان نصيبه الجلد بقسوة ،حتى غاب وعيه ، ولا ينسى كيف اجهز على حياة قطة لانها اقلقت نوم والده ، وكيف ظل خيالها يلازمه في الليل والنهار . لانه اقدم على القتل .

ويشاء القدر السيء ان يهجر الوالد هذه الاسرة لنفسها ، تعانىي اسباب الحياة . والام وحدها تتولى رعاية هذا الطفل واخيه • • ولا بعد لهذا الطفل الصغير ان يتولى عمل الرجل الكبير في هذه الاسرة • وحيىن خرج بالنقود لاول مرة كي يشتري حاجة البيت . احاط به عصابة صبيان، ورشقوه بالحجارة ، واستولوا على نقوده ، ورفسوه باقدامهم ، فعاد الى أمه هاربا ، لكن الام ارادت منه ان يقاوم ، فطردته ليعاود الكرة ، فكان لا يد من ان يقاومهم ، ويقابلهم بالضرب مستميتا ، فانتصر عليهم ، وأدرك هذه المرة ان الحياة تحتاج الى كفاح •

بدأت الاسئلة تتصاعد من ضميره:

لم لا استطيع أن آكل حين اكون جائعا ؟ وفيه يتوجب علمي الانتظار دائما حتى ينتهي الاخرون منه ؟ ولم استطع ان افهم لماذا يملك اناس ما يكفيهم من طعام . بينما آخرون لا يملكون شيئا ؟

وهنا بدأت الاقدار تطوح بالطفل من مكان الى مكان ، وفي كل مكان تتجلى له ابشع صور الحياة ، حيث بدأ يسيز حقارة الاسود في هذا العالم المتوج بالبيض الاسياد .

ومما زاد حالة الاسرة بؤسا وضنكا ان وقعت الام مريضة: « وعند ذلك عجزنا عن دفع أجر شقتنا القذرة. وتبخرت الدولارات القليلة التي تركتها لنا جدتي قبل عودتها الى بيتها، وراحت امي نصف مريضة، نصف يائسة. تطرق ابواب جمعيات الاحسان طلبا للمساعدة »

كان نصيب الطفل دار اليتامى ، ولكن هذه الدار لم تكن الا صورة مصغرة لهذا العام القاسي ، فهرب ولكن الى اين يهرب ؟ الى ابيه المذي عاشر امرأة أخرى غير أمه ؟

لاول مرة يلاحظ في المحطة صفين من الناس عند شباك التذاكر : صفا

ابيض ، واخر اسود ، ولما ركبنا القطار شاهدت انا \_ نحن الزنوج \_ نشغل جانبا من القطار ، بينما يشغل البيض جانبا اخر .

ولما سألت أمسي:

\_ هل استطيع ان أذهب واسترق النظر الى القوم البيض ؟

اجابتني:

\_ اهدأ أنت!

وهذا الطفل. وهو لا يستطيع ان يفسر ما يرى ، وفي ذات يوم علم ان خاله قتله البيض الذي حسدوه على تجارته الرابحة ، بعد ان انذروه عدة مرات ان رحل .

ـ لم تكن ثمة جنازة ، ولم تكن ثمة موسيقى ، ولم يكن ثمة حداد ، ولم تكن ثمة زهور ٠٠٠ لم يك غير الصمت ، والبكاء المكتوم ، والهمسات والخوف ٠

لقد انتزع الخال من بيننا بكل بساطة ، وسقطنا نحن على وجوهنا ، تتجنب النظر في وجه الرعب الابيض الملتهب الذي نعرف أنه يطل علينا من مكان ما فوقنا ٠٠٠ تلك كانت اول مرة يقترب فيها الرعب الابيض مني ٠٠ وسألت أمي ليم لم نرد العدوان ؟ فدفعها الخوف الرابض في جوانحها الى صفعى واسكاتي ٠٠

وتنتقل هذه المآسي بالطفل الى المجتمع حيث يرى النزعة العنصرية تزداد امتدادا في حياته ، والى المدرسة ، وهي اكثر تعقدا فيها ، واوفر مشاكل ٠٠ « ان ثقافة دار سوداء تنتقل هكذا الى دار سوداء اخرى ، وتسلم التقاليد الشعبية من فريق الى فريق ٠٠ »

وكانت معاركنا مع البيض حقيقة دموية ، كنا نطلق الحصى والرماد ، والفحم ، والعصي ، وقطع الحديد ، ونحن نطلقها الى اسلحة اكثر فتكا ، واذا جرحنا فانا نأخذ الامر بالهدوء ، فلا بكاء ، ولا شكوى .

انتقال دائم من مكان الى مكان ، وطلب متواصل للعمل ، وفشـــل متعاقب . والام من سيء الى اسوأ . واعباء تزيد على اعباء .

ان الوحدة المطبقة الان لترسل الهلع في قلبي ، لقد انقلب العالم نصف الصديق الى عالم بارد عدائي في مدى ساعة واحدة ، وكنت سعيدا لان امي لم تفارق الحياة ، وغدوت مكتئب النفس ، رغم اني كنت لا أزال صغيرا . فما عدت احس احاسيس الصغار ، ولا عدت استطيع التصرف كالصغار .

لقد جاء دور فصلي عن أمي . وصرت من نصيب خالي الدي المدية تعهد امر الاعتناء بي . فاعادني الى المدرسة .حيث عادت مشاكلي مع الرفاق. ولم يزدني هذا البيت الجديد الا وحشة ، وهربا من نفسي ، وخوفا من كل ما فيه • فهربت مرة ثانية الى امي • • واذ ذالت كيفت علاقتي بالحسوادث التي لما تحدث بعد ، وحددت موقفي من الامور والظروف التي لم يكن لي بد من مواجهتها • واستقرت في نفسي كآبة روحية لن اتخلص منها ابدا ب • كآبة سوف تجعلني الى الابد في تنقل دائم ، فكأني اهرب من قدر مجهول يريد اللحاق بي •

وكان ــ ثمة ــ ساعات يهدني الجوع فيها ، فأتأرجح وانا اسير ، او يخفق قلبي بصورة فجائية وحشية ، لكن سعادتي بالحرية تحملني الى مــا وراء هذا الجوع ، وتمكنني من ترويض احاسيس جسدي بحيث يمكنني النسيان مؤقتــا .

انها الحرية التي يرنو اليها هذا الطفل المقيد بقيود مجتمعه • تنسيسه الم الجوع ، وتجعله يغنى بها عن كل شيء • • ولكن دونسه ودون هسذه التجربة اسوار من التقاليد والعادات الرهيبة التي لا يكاد يفقه لها معنى •

لقد طلبته الحياة الى ان يعمل حفظا لكيانه ، وكيان أمه ٠٠٠ جرب ان يبيع الصحف دون ان يفهم محتواها ، فاذا هذه الصحف صحف الجبهسة التي تدعو الى التفريق العنصري ، فيا له من قاتل مقتول !

وجرب عملا اخر ، لكنه فوجي، بهذه الكلمة :

ــ لسنا نريد زنجيا خسيسا ههنا . نيجيب:

#### ـ ولكني لست خسيسا ٠

لقد كانت معضلة الحياة كزنجي قاسية شاقة . ما الذي يجعل حقد البيض على السود بمثل هذا الرسوخ والثبات ؟ وأي نوع من الحياة مستطاع تحت وطأة مثل هذا الحقد ؟

\_ كنت اراقب كل يوم تلك الوحشية بحقد متفاقم ، ومع ذلك احاول ضبط احساساتي بحيث لا يسجلها وجهي • ولكني كنت اسمعهم يقولون:

### \_ أنت اسود • اسود • اسود • ألا ترى ؟ ألا تفهم هذا ؟

اذا مر البيض يجب ان نزيح لهم من الطريق و ولكن و يا الهي! الا استطيع ان اكون عبدا كما يريدون واذا هبطت الشارع اشعر ان الرصيف غير حقيقي، واني غير حقيقي، وان الناس غير حقيقيين، وانتظر مع ذلك ان يسألني احدهم عن الحق الذي املكه للسير في الشوارع و وكان ما احسست به هو الشوق الى الهجوم و لكن كيف ؟ ولما كنت لا اعرف سبيلا الى مصارعة مثل هذه الامور، فقد تضاعف ضعوري باني مطرود منبود و لقد كنت في الماضي اقول اشياء اكثر من اللازم، اما الان فأجد من الصعب ان اقول شيئا على الاطلاق و

وهنا بدآت فكرة الرحيل من الجنوب الى الشمال تراود فكرة الصغير؛ واكن الانتقال يحتاج الى المال ، ومن اين يجمع هذا المال ، وابواب العمل في وجهه موصدة ١٠٠٠ ايسرق ؟ والسرقة دانية منه ؟ فاذا سرق تمكن سن الرحيل ، واذا بقي شريفا مكتفيا بعرق جبينه لم يفعل سوى, اطالة اقامته وعبوديته ١٠٠٠ ان البيض يسرقون ، وهم يرحبون به اذا سرق ، فليسسرق اذن !

هرب الصغير من الجنوب. من قريته ، من اسرته . بل من نفسه ٠

ونزل في « مسفيس » عند امرأة خافها في البدء ، والتجأ اليها في النهاية ، طمعا في ان تزوجه ابنتها . وتكتب عبوديته وعبوديتها .

ولكن:

- « لم أكن احبها - لو لم اكن ارغب في الزواج منها ، والبيت الذي هو ثمن هذا الزواج لم يغوني • ولكن ثمن ذلك اني عدت اهيم في شوارع ممفيس دون هدف ، احملق في البنايات السامقة علوا ، والعابرين المحتشدين ، واقتل الوقت • • • واخيرا لقيت عملا جديدا كان همي منه ان اجمع مالا للمرحلة الثانية • • • ولكن الزنجي هنا لا يزال زنجيا ، والرجل الابيض لا يزال الابيض •

لقد رسم البيض خطا لا تجسر ان نخطو من فوقه ، وكنا نقبل بذاك الخط لان خبزنا كان على كف عفريت ، لكننا قد رسمنا نحن الاخرين خطا ، ضمن الحدود الخاصة بنا ، وكان هذا الخط يتضمن حقنا في الخبز دون اي اعتبار لما تتعرض له من غضب وانحطاط في الحصول عليه » •

ولعل من اغرب ما واجه الصغير في هذا المصنع ان الرجل الابيـف حاول الايقاع بينه وبين زنجي اخر ، ليصل بهما الى المصارعة والقتال ،اكن الصغير كان عاقلا ، فأبى هذا التحرش ، ثم لم يجد بدا من الاذعان له .

قلت لرفيقي:

\_ لا تصدق ما يقوله الابيض •

فاجابني:

ـ اني ارى الآن ٠٠٠ انه يلعب معنا لعبة قذرة ٠٠٠

ــ انه يحاول ان يجعلنا نقتل بعضنا بعضا من أجل لا شيء ١٠٠ أعتقد ان البيض يتسلون برؤية الزنوج يتقاتلون ١٠٠ اننا مثل الكلاب أو الديكة بالنسبة الى الرجال البيض ٠

وعندا تصارعنا احسست اني اتيت عملا قذرا ، عملا لن استطيع ان

اكفر عنه مدى الحياة ٠٠٠

وعندما تصارعنا احسست اني اتيت عملا قذرا ، عملا لن استطيع ان اكفر عنه مدى الحياة ٠٠٠

بدأ الصغير تحت تأثير هذه الافكار يحاول ان يكتب ، ولكن الكتابة تتطلب شيئا اكثر من الرغبة والاحساس ٠٠

ستطيع المرة الني اعرف الان ماذا يعني ان يكون المرء زنجيا ، اني استطيع ان اتحمل الجوع ، وقد تعلمت العيش مع الحقد • • ان في نفسي لجوعا شديدا ، صارت ايامي وليالي حلما واحدا طويلا ، هادئا ، مكبوتا باستمرار يحمل الرعب ، والتوتر ، والقلق ، وكنت اتساءل : الى متى استطيع ان اتحمل ذلك ؟ »

وهكذا كنت في يوم ، اغادر الجنوب ، كي القي بنفسي في المجهول ٠٠ ولم أكن اغادر الجنوب كي انسى الجنوب ، بل كي استطيع في يوم من الآيام ان افهمه ٠٠٠ ومع ذلك فاني كنت اعرف اني لن استطيع قط ان اغهادر الجنوب حقا ٠٠ كنت احمل معي جزءا من هذا الجنوب كي اغرسه في تربة غريبة ، كيما ارى اذا كان في مقدوره ان يشرب من امطار جديدة ، وباردة ويتجاوب مع دفء شموس اخرى ، وربسا ان يزدهر ٠٠ ويتغلب على خوفه وحقده ، وجبنه ، وارثه من الالم والدم ٠

هذه هي رحلة الصغير من الجنوب الى الشمال ٠٠٠ رحلة مرارة وكفاح ، ومقاومة للعبودية ، وانتصار للحرية ٠٠ في قصة انسانية تمشل هذا الانسان ٠٠٠ فما اكبره ، وما اصغره !!

تلخيص \_ خليل الهنداوي

اقرأ قصة غريبة تتعلق بماساة فلسطين الحبيبة ، وتصور يوم خروج اللاجئين ، وحياتهم الشقية بامل العودة ، وكفاح الجيل في سبيل العودة .

## الظريق الى بُرائيسِ بع

للروائية الانجليزية (( اينيل ماتين ))

#### ترجمة **الدكتور نظمىي لوقسا**

لعل هذه القصة هي أروع مآساة ، تصور افجع مأساة في العصب الحديث ٠٠٠ هي مأساة فلسطين . وابنائها اللاجئين ، الذين طردوا مسس ديارهم بطريقة وحشية لم يسجل مثلها تاريخ الغزو ، على كثرة الغزوات فيه ٠٠٠ وقد شاءت كتابة هذه المآساة الروائية الانجليزية « ايثيل ماتين » مدفوعة بضميرها الانساني الذي لم تلوثه النزوات ، والاهواء ٠

جاء في اهداء الرواية ما يلي :

الى اللاجئين الفلسطينيين ومن أجلهم ٠٠٠

اولئك الذين قالوا لي في كل الاقطار العربية التي استضافتهم :

\_ لماذا لا تكتبين قصتنا نحن ، قصة الخروج الاخر ٠٠ خروجنا نحين ؟ ٠

وها هي ، تلبية لهذا النداء الملح ، تكتب هذه القصة الانسانية ،ولعل الجدير ذكره في هذا الموضع ، لا الكتابة عن هذا الموضوع بالذات ، لان الكثير من ادباء الغرب تطرقوا الى هذا الموضوع ، وكتبوا فيه ، لكن الدلالة الواضحة لهذه القصة ان الكاتبة تكتب بروحها ،ودمها ،واحاسيسها ، كأنما القضية قضيتها ، وقلما رأينا في الكتاب الغربيين بل في كتتّابنا العرب ايضا من استطاع ان يتمثل الموضوع بهذا الشكل ، ويكتبه بمثل هذه الروح

التي تتلظى ألما وحقدا على مظالم هذا العصر التي اساغت حكسا جائرا على شعب كامل •

ذلك . . هو يوم الخروج! في برية واسعة راحت تغص بأناس معظمهم من النساء والاطفال . كأنهم الجيش المشتت يتعشر فوق الصخور ويشق له طريقا بين الحصى . وقد استنزف جهده العرق ، يسقط ليقوم ، ويقوم ليسقط مرة اخرى . والنساء محتضنات اطفالهم يسحبن العجائز . والعجائز ينهاوين على الارض . فيعجزن عن النهوض ، ولكن الجموع الزاحفة لا تكف عن التقدم . لانهم أن لم يتقدموا قضي عليهم بالموت من ضربة الشسس أو من العطش ، أو من الاعياء .

في هذا الحشد الهائل من الأجساد البشرية المذكورة ، أسرة « بطرس منصور » من سكان اللد ٠٠٠ تريد الوصول الى « رام الله » ٠٠

هذا بطرس منصور واخوه فريد، وهما من أهل الثراء والجاه لم يألفا السير على اقدامهما، ومن ورائهما «ماريان» زوجة بطرس وهي انجليزية. و «ماجدة» زوجة فريد وابنتها الكبرى، «نادية» و «انطون» ابسن بطرس الذي كان يتلفت بين الحين والحين لينظر الى امه كي يتأكد انها لم تزل هناك و وثمة اطفال يتخبطون بين الحصى، وهم يبكون لانهم فقدوا ذويهم، ولن ينسى تلك المرأة التي القت فجأة بالطفل الذي كانت تحمله الى بطن حفرة، حيث استقر صارخا، ومضت المرأة في طريقها قدما مه

منذ بضعة ايام أحدقت الكتائب اليهودية بالرجال واعتقلوهم وي مسجدي المدينة ، فالشيوخ منهم افرج عنهم ، والشباب ـ ساقوهم السي المعتقلات ، ثم كان القتل نصيبهم المحتوم ٠٠٠

ان « نادية » تبحث في هذا الحشد عن زوجها « نصري » المعتقل ٠٠ فلا تراه ولكنها تسأل عن شيء اخر هو أشد هولا ٠٠ تسأل عن نفسها حين انقض عليها ذلك الصهيوني ، وانقض على خادمتها « رندة » صهيوني اخر ٠٠٠ بحجة انهما يطلبان الماء ٠٠٠ لقد اغتصباهما ، واغلقا عليهما الابواب ٠٠٠ فهما يتمنيان لو اسلما الررح بدلا من ان يجللهما هذا الذل!

لقد كان الحر لاهبا. والحشد الهائل قد فتك به الظمأ .فهو يريد الناء، والماء في الابار قد افسده الصهاينة حتى يقتلوا بالظمأ من لسم يقتلوه بسلاحهم!

ولا ينسى « بطرس منصرر ، حين خرج من داره . وهم بامنظاء سيارته كيف اقبلت عليه تلك الاسرائيلية المجنده . مع اتباعها . واخدوا مفاتيح السيارة . وطلبوا الى صاحبها ان يغادر الدار بسرعة . لان حيدته لا تساوي عندهم ثمن رصاصة ٠٠٠ ثم بصقت عليه !

\_ انهم لا يريدون الفنائم من هذا الشعب الضائع . وانما يريدون اذلاله نأنة طريقة :

وانطلقوا ٠٠٠ دون ال يكول هناك مركبة . ولا دابة ولا طريق ٠٠٠ شيء سوى البرية ، وحرارة الشسس! والفزع . والرعب . والخوف المسيت من الموت ٠

ــ انهم يريدون ان يمرضوا علينا العذاب . يريدون اذلالنا . وفـــي وسعهم ان يقتلونا !

الحركة دائبة لا تنقطع . والسهل المتساوج مزدحم بالهاربين . واسه الحشد من الناس ، متعدد الالوان حقا ، وما اكثر الاطفال هنا وهناك او كلهم صغار سود التسعور ، سنود العيون ، هـؤلاء هـم الجيل الصاعد سن الفلسطينيين ، جيل يشب بلا وطن . وبلا ديار ، وبلا مستقبل . وقد كنب على كثيرين منهم ال يشبوا في المعسكرات وتعاستها . وكتب على كثيريس منهم ال يسوتوا ها هنا في البرية ،

لقد كانت « ماويان » زوجة بطرس منصور ، تسشي وتطلق نفسها لهذه الخواطر:

ـ انها امراة انجليزية . لماذا تزوجت هذا الرجل الفلسطيني ، وسافت نفسها لهذه الخواطر ؟ والتفتت الى زوجها ، وقد هده الاعياء . فتساءلت:

\_ لقد قاسى كثيرا . فكيف يمكن ان يعيش ؟ وبالتالي كيف استطيع

انا بعده ان اعيش ؟

ولكنها مأساة شاملة ، وليست مأساتها الا جزءا صغيرا منها! ••

بينما كان زوجها يقاسي ذلك العذاب الداخلي ، العذاب المعنوي ، فالفظائع التي كتب عليه ان يواجهها الان كانت اكثر مما يطيق !

ذعر وفزع ، والغاء للمقورات البشرية الغاء معتمدا ، يفرض على اولئك البسطاء الابرياء فرضا ، وكأنها لم يكن كافيا لاولئك الاشرار ان يسلبوهم وطنهم وبيوتهم وارضهم وكل ممتلكاتهم العادية ، فراحوا يسلبونهم ايضا كرامتهم الانسانية ، بل وما اكثر من سلبوا منهم أرواحهم ذاتها!

وكان متنبها مع ذلك ، الى زوجته وهي تطلع في مشيتها ،وامارات التعاسة على محياها . وكان متنبها ايضا لمسير ابنه الشاق المتثاقل ، وقسد أطبق يده على يد الغلام الاعمى ، وخيل اليه ان تلك اللمحة الاخيرة هسي الشيء الوحيد الصالح الطيب في كل هذا الجحيم !

وفي النهاية وصلوا الى الصخور ، حيث وجدوا بئرا من اثار الرومان، وهي بئر غائرة تعكس لمعات الماء في قاعها • فأخذ الناس يعقدون مناديلهم، وأطراف ثيابهم ، يدلون بها في جوف البئر ، فتخرج وقد تلوثت بالطين . الا أنه طين بليل . فكان الناس يتقاسمون قطع القماش الندية فيما بينهسم ويمتعونه • ولم يكن قرب الصخور ظل على الاطلاق • • فواصلوا السير حتى بلغوا الوادي المنشود غير مصدقين •

دخلوا بعد جهد قرية « نعلين » وقد تدفق عليها مائة الف من الجياع العطاش المنهكين الذين أصابهم مس من الخيال لفرط ما قاسوه من مشقات الحر والظمأ ،وقد غص بهم الشارع الاوحد فاستحال نهرا تسري فيهموجة عريضة زاحفة متصاعدة ، قوامها أجساد بشرية يقطر منها العرق ٠٠ وجدوا حوانيت قليلة مفتوحة ، ولكن اصحابها تركوها مفتوحة قبل هجسرتهم لانهم لم يجدوا مبررا لاغلاقها ٠

في الليل راح بطرس يحملق في الخطوط الخارجية القاتمة للتلال

البعيدة ، وهو يردد بصوت مرتفع لنفسه :

لم يستطيعوا ان يقتلونا . لم يقتلوا منا الا الطاعنين في السن فقط. والصغار جدا . لقد أخرجونا الى البرية لنموت كالكلاب ، ولكنا لم ست. اننا لم نزل هنا . . معظسنا على الاقل . . ولكنا اصبحنا شعبا بلا وطن .

وفي اليوم الثاني واصلوا مسيرتهم باقدام متورمة . وعزائم خائرة القوى • وهم يعللول انفسهم بالوصول الدي اصبح وشيكا الى « رام الله » وليست « رام الله » باحسن حالا ، فقد تدفق عليها الوف اللاجنين الذين لا يجدون طعاما • وكانت « رام الله » المدينة الاولى التسي تلقست الصدمة الاولى لهذه الكارئة الانسانية الكبرى . فترنحت تحت وفع تلك الصدمة ، بيد انها ثابت الى رشدها سريعا ، وشرعت في تنظيم جهودها لملاقاة هذا الرزء الداهم • وكيف يمكن لاحد ان يرد هؤلاء الجيساع المحرومين المشردين خائبين لا بعد ان اصدرت أمم العالم المتمدن قرارا جائرا باعطاء وطنهم لليهود •

لجأت اسرة بطرس منصور الى بيت « خليل داود » ٠٠٠ وهو على جانب كبير من كرم الخلق والسخاء ، وكان انطون الصغير يشعر بشيء من الخوف من آل داود . من زوج عمته « خليل » ومن عمته ، ومن بنات عمته الاربع ٠٠٠ أما بطرس فكان يحب آخته « منى » لانه يرى، فيها نسخة من ذاته ٠

ارتاح الجسيع .الا نادية ٠٠ القلقة على مصير زوجها المعتقل «نصري» •٠٠ واذا جاء فكيف تطلعه على ما اقترفه معها ذلك الصهيوني ؟انه قد يقتلها اذا علم ما آصابها ٠ آليس من الخير لها ان تقتل نفسها قبل عودته . حنى لا تواجهه بسذلتها ؟

وهم ، في هذه الحالة ، علموا بهجوم اليهود على « لطرون » ومعنى سقوطها ان الطريق بات مفتوحا الى « رام الله » ٠٠٠ فهل هنالك منخروج اخب ؟

فكر بطرس في الانتقال الى « أريحا » حيث له منزل ، وارض : وهي

آمن لهم من « رام الله » انه لم يعد يشعر بالامان في « رام الله » • واصبح لا يفارق ذهنه ما حدث في « دير ياسين » منذ بضعة اشهر . حينما اعد اليهود مذبحة شائنة شملت القرية كلها على ابشع صورة ممكنة . وما حدث . \_ هناك \_ يمكن ان يحدث في كل مكان • وهو في « أريحا » ســوف يستطيع ان ينعم بالهدوء والوحدة • •

ها هو بطرس منصور وأسرته على الطريق الى « أريحا » • • • الخالية من الحياة . الميتة كأنها البحر الميت • • •

وفي هذه الاثناء اوقف الزحف اليهودي عبر السهل الى لطسرون ٠٠ وفي ساعة متآخرة من بعد ظهر ذاك اليوم المشهود بدا التطبيق الرسسسي للهدنة التي قررها مجلس الامن . وهي « هدنة اطلاق النار »! وأطلق سراح « نصري » زوج نادية من الاعتقال مع غيره ٠٠ وها هو قد عاد الى اهله ٠٠٠ وكان اللقاء مع زوجته مثيرا! ولكنها لا تستطيع ان تكتم عنه الخبر! وفي جوفها أثر منه ٠٠٠

ــ لقد قاومت وناضلت , ولكنه كان اقوى منى !

نهض فجأة . وقد غلت مراحل غضبه . وصاح :

ــ ألم يكف اليهود ما صنعوه بنا ؛ وقد اغتصبوا وطننا وديارنــــا وأرضنا ، هل كان لا بد لهم ان يغتصبوا نساءنا ايضا ؟

وفي حفلة اللقاء. او العودة. اقبلت على انطون بنت عسته ومعها فتاة تسسك مها وقالت له:

ــ هذه هي صديقتي « ثريا » وهي زميلتي في المدرسة :

ثم غرق الجميع في الموضوع الذي لا نهاية له !

لقد كان هم « نصري » ان يثأر للعار الذي لحق به ٠٠٠ ولذلك لـــم يطل به المقام حتى تطوع في صفوف المقاومة ٠٠ لينتقم لشرفه ، ووطنه ٠

أما انطون فقد كان يشكو الوحدة . وهو يضرع الى الله ان يحبــوه

صديقا ، فاذا هو يلتقي بعد عودته الى المدرسة بزميل يدعى « وليد حسين» طويل القامة ، اسمر اللون ، جميل القسمات ، من « بئر سبع » حيث كان ابوء مدرسا فيها ، وسرعان ما نما هذا التعارف : وتجدد اللقاء بينهما ، وتأكدت صداقتهما ،

لقد كان « وليد حسين » يفكر في التسلل الى الحدود ، لتقع أنظاره ثانية على بلدته المغتصبة ، « بئر سبع » فاذا حذره انطون من ذلك اجابه :

ــ الامر خطر . ولكنه ممكن • بئر سبع بلدي ، ومن حقي ان اعود اليها •

وفي المحقيقة شرعا في تحقيق المشروع • • وفي نفس « وليد » ان يكون معلما على الحدود ، فالمعلم له تأثير هائل في تلاميذه ، ويستطيع ان يحفزهم للنضال والتضحية • • • والنضال والتضحية في سبيل تحرير فلسطين هما أحوج ما نحتاج اليه !

وعندما اشرفا على الطريق المؤدي الى « بئر سبع » استوقف وليد انطون ليشير له الى الطريق ، وقال :

ـ ليس في وسعك أن ترى « بئر سبع » من هنا ، لانها تقبع متوارية هناك خلف التلال ، والحراس الاسرائيليون جاثمون على رؤوس التلال ، يرقبون الطريق ٠٠ فاذا تجاوزت ذلك الموضع وجدت الطلقات اليهودية في انتظارك ٠٠٠

وتابع وليد كلامه بحرارة :

\_ ولكننا سنكون هنا مرة اخرى على طريق « بئر سبع » واني لأمل أن تأتي الينا. وسنعد العدة للتسلل معا •

فأجابه انطون بحماسة :

\_ ان شاء الله!

وكأنبا هذه الفكرة الخيالية راحت ترتسم في ذهن انطون ؛ ودوافع

عميقة من نفسه تغريه بأن يفعل ذلك • ولكن حياته المكرورة في المدرسة اخذت تستأثر باهتمامه ، وقد استبدت علة القلب بأبيه الكهل • • بعد ان انهكته الاحداث ، وكأنه احس بدنو الإجل ، فآثر ان يقوم برحلة مع أهله على الطريق الذي جاءوا منه ، وما أروع هذا المشهد حين أطلوا على « اللد » بلدهم الحبيب السليب ، وقد صاح انطون :

ـ كل شيء يبدو في غاية الوضوح!

فأجابه ابوه بألم:

\_ ما عدا بتنا!

وبعد هذه الرحلة ساءت حالة قلب بطرس . ومات ، وهو لا يزال يحلم بالعودة ، كما يحلم بها الكثيرون • ووصيته لزوجته ان ترحل مع ولده الى أهلها في لندن ليكمل هناك دراسته •

وفي لندن كان اللقاء، بعد غربة طويلة ، بين ماريان وابويها ، وقد سر الجد ان يلقى حفيده ، ذلك الفتى الوسيم ، ذلك الفتى العربي •والجد يحسن العربية لانه قضى اجلا طويلا في فلسطين ، وهو يحبها ، ويحبارضها واهلها ، ويعشق العربية ووقع حروفها على أذنيه •

حياة جديدة تنتظر انطون ، وبيئة غريبة لا عهد له بها • ولكن هذه البلاد برغم فتنتها ستظل عند انطون وامه ارض المنفى ما داما بعيدين عن الوطن الحقيقي • • • عن فلسطين !

ومن الغريب الا يجد انطون في الشعب الانكليزي من سمع بالمأساة الرهيبة . مأساة الالوف من اللاجئين ، ولذلك ظلت خواطره متعلقة بارضه، وبصديقه وليد الذي جدد له عهده بالعودة بعد انتنتهي فترة هذا «المنفى»!

ويشاء القدر لانطون ان يرتاح الى معلم مشلول ، طيب السريرة ، حر الفسير . قد ادرك ان « انطون » يحن الى وطنه « فلسطين » العربي حنينا ملحا لا هوادة فيه . لانه قاسى الانتزاع من جذوره الاصلة ، يوم تلك المسيرة الرهيبة المشئومة ! ولذلك يعطيه الحق في هذا القلق ٠٠ وفي العودة

لانتزاع الحق من الغاصبين •

وبدأ انطون يفاتح والدته وجديه بفكرة العودة ١٠٠ اما الجدة فقد لبنت حائرة امام هذا العزم ، وتمنت ان تقف فتاة في طريق انطون ، اليصرفه الحب عن فكرته ١٠٠ ولكن حبه ليس بموضوع امرأة ، وانما موضوعه حب مسرف في الخيال ١٠٠ انه حلم العودة الى الوطن الذي تسري دماؤه في عروقه وخلاياه ٠٠

ولكن شاء القدر ان تأتي تلك الفتاة التي صادفها في حديقة ، فتاة سوداء الشعر ، ترتدي ثوبا عليه رسوم ازهار فاقعة اللون ٠٠ فكانت هناك ابتسامة ، فكلمة ، فحد ٠٠٠

من هي هذه الفتاة ؟

انها « أليس » الفتاة اليهودية ٠٠٠

عرفت ان فتاها عربي ، من اللاجئين ، ولكن الحب لا يسنع ان يكسون فتاها المنتظر • • وحين علم بأمرها غلب عليه الاسى ، واستولى عليه فجاة حنين جارف الى وطنه ، وساوره ندم صارم لانه في الاسابيع الاخيرة لم يفكر في فسطين • لقد آجلت هذه العلاقة الحسية المشبوبة افكاره الوطنية عن ذهنسه • •

ولم يسعه الا ان يقول لهذا الحب الكاذب « وداعا »!

أحس انطون بفرحة طاغية لم يشعر بها من قبل ، والطائرة تدخل بسه سماء «عمان » • وكان رفيقه « وليد » اول المحتفين بعودته • وكانست بجانبه تلك الفتاة « ثريا » التي عرفها قبل سفره ، وكانما هذا اللقاء جدد فيه الذكريات السابقة ، وانطلقوا معا الى البيت حيث اجتمع شمل الاسرة مرة ثانية •

أما حديث وليد مع انطون فلم يتخط « فلسطين » وقضيتها • وهسا مؤمنان بألا شيء يحدث في القضية الا اذا صنع الفلسطينيون انفسهم هذا الشيء • ويشاء وليد ان يعرف انطون بصديق له هو « طالب حمادي و

الذي يحمل نفس العقيدة • • وهو من « بئر سبع » وله أخ هناك ، وقد استطاع اقناعه بوجوب تكوين نواة للمقاومة الفعالة السرية فيها داخل الارض المحتلة نفسها وتسارعت دقات قلب انطون ، لان طريق « بئر سبع» لم تكن قبل ذلك سوى حلم من الاحلام ، اقرب الى الرمز منها الى الواقع • ولكن ها هو الحلم يتحقق في صورة مادية ، على حين غرة •

لكن « انطون » راح يشعر لأول وهلة ان « طالب حسادي » لا يمنحه ثقته • فهو ينظر نظرة تشكك الى الدماء السكسونية التي تسري في عروقه مختلطة بالدماء العربية • ولذا لم يكن راغبا في اشراكه معهما في عملية « بئر سبع »!

وتشاء الظروف ان يكثر اللقاء بين انطون والفتاة ثريا حتى نحول هذا اللقاء الى حب ، فخطوبة ، فزواج ، وكان لا بد لانطون ان يكتب الى أمه عن هذا المشروع الذي رضيت عنه ، ووعدت بأن تأتي يوم حفلة الزواج من لندن ،

وهنا ، أخذ التردد يغلب على انطون ، بين ان يفي بعهده لرفيقه ، وبين ان يقنع بهذه الحياة الجديدة التي رسمها لنفسه ، وحين اجتمعوا الاجتماع الاخير لهذه الغاية ، لاحت سمات التردد على وجهه •

ــ ولكن مغامرتنا هذه لا تعدو ان تكون مذبحة اخرى من سلسلــة مذابحهم !

وهنا ضحك « طالب حمادى » وقال لرفيقه :

ــ ألم أقل لك ان دمه ليس بدم عربي ؟ والافضل له ان يقلع عن ادعاء انتمائه الى العروبة لانه انجليزي كأمه حتى النخاع .

وهنا افترق الرفاق ، كل في سبيله!

ولكن الصراع النفسي لم ينته في نفس انطون • • ولم يأت الاصيل حتى غير اتجاهه وعاودته حمية الشباب ، ونخوة القومية ، واخذ طريقه وراءهما • • • ليلحق بهما •

وكانت الليلة حالكة السواد ، لا قمر فيها • واخذ انطون يتحرك ، والخريطة مرتسمة في مخيلته ، وكانت الطريق تبدو متعرجة بين التلا، ، منحدرة الى ( بئر سبع ) • كانت الحصباء تنزلت تحت قدميه ، وهو مستمر في زحفه ، مستترا بالصخور مرة ، متنقلا بينها مرة • • واصطدم في زحفه بشجرة من الشوك ، فأدمت يديه ، وانبجست الدموع من عينيه من الالم • ثم زايله الالم عندما جمد الدم في عروقه لسماعه نباح كلب يقترب منه • ثم لم يلبث النباح ان ابتعد • •

تراءت له على البعد انوار كشافة ، فخفق قلبه خشية ان يسقط عليه شعاع من انوارها ٠٠ ولكنه راح يزحف على بطنه ، وجعل يشجع نفسه بجميع الخواطر الممكنة ٠ استجمع قواه ونهض واخذ يجري بخفة ٠٠ وفجاة تجدد النباح ، واقترب الكلب منه اقترابا شديدا ، فقذفه بحصاة . ولكن نباح الكلب اشتد ، ثم تبين عينيه في الظلام ، ثم سسع لغط كلام لم يتبينه ، فلم يكن امامه الا الفرار السريع ٠

ومزقت سكون الليل طلقات مدفع رشاش ٠

ومات انطون قبل ان تسقط جثته على ارض الشقة الحرام •

وبعد بضع ساعات بزغ الفجر على ( وليد حسين ) و ( طالب حمادي) وقد دخلا بئر سبع ، وعلى طائرة ( ماريان ) في طريقها الى عمان ، وعلى ثلة من الرجال يحملون الى خط التقسيم جثة شاب فلسطيني ليسلموها السي حرس الحدود الاردنيين •

هذه هي المأساة التي آثرت عرضها بدون تعليق ، لانها في غنى عن أي تعليق ٠٠٠

فأين أنتم أيها الزاحفون على الطريق ؟

الذي يحمل نفس العقيدة ٠٠ وهو من « بئر سبع » وله أخ هناك ، وقد استطاع اقناعه بوجوب تكوين نواة للمقاومة الفعالة السرية فيها داخسل الارض المحتلة نفسها وتسارعت دقات قلب انطون ، لأن طريق « بئر سبع» لم تكن قبل ذلك سوى حلم من الاحلام ، اقرب الى الرمز منها الى الواقع ولكن ها هو الحلم يتحقق في صورة مادية ، على حين غرة ٠

لكن « انطون » راح يشعر لأول وهلة ان « طالب حمادي » لا يمنحه ثقته • فهو ينظر نظرة تشكك الى الدماء السكسونية التي تسري في عروقه مختلطة بالدماء العربية • ولذا لم يكن راغبا في اشراكه معهما في عملية « بئر سبع » !

وتشاء الظروف ان يكثر اللقاء بين انطون والفتاة ثريا حتى تحول هذا اللقاء الى حب ، فخطوبة ، فزواج • وكان لا بد لانطون ان يكتب الى أمه عن هذا المشروع الذي رضيت عنه ، ووعدت بأن تأتي يوم حفلة الزواج من لندن •

وهنا ، أخذ التردد يغلب على انطون ، بين ان يفي بعهده لرفيقه ، وبين ان يقنع بهذه الحياة الجديدة التي رسمها لنفسه ، وحين اجتمعوا الاجتماع الاخير لهذه الغاية ، لاحت سمات التردد على وجهه .

\_ ولكن مغامرتنا هذه لا تعدو ان تكون مذبحة اخرى من سلسلـــة مذابحهم!

وهنا ضحك « طالب حمادي » وقال لرفيقه :

ــ ألم أقل لك ان دمه ليس بدم عربي ؟ والافضل له ان يقلع عن ادعاء انتمائه الى العروبة لانه انجليزي كأمه حتى النخاع •

وهنا افترق الرفاق ، كل في سبيله !

ولكن الصراع النفسي لم ينته في نفس انطون •• ولم يأت الاصيل حتى غير اتجاهه وعاودته حمية الشباب ، ونخوة القومية ، واخذ طريقه وراءهما ••• للحق لهما •

### الفهسر س

| الوضوع                                                    | الصفحة             | حة الموضوع                                                   | الصف       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| ة<br>من آثارنــا القديمـــة ــ                            |                    | المقدمة<br>كيف تكتب الوصف                                    | ٩          |
| - حسن الزيا <i>ت</i><br>له السماء في ليلة صيف<br>حمد أمين | آحما<br>۲۳ مشه     | نماذج بعناصرها ومادتها<br>ليالي الحصاد ــ احمد حسن<br>الزيات | 17         |
| ممطرة ــ مصطفى لطفي<br>وطي                                | ٤٥ نزهة<br>المنفلر | وصّف قرية ـ احمد حـــن<br>الزيات<br>أمين                     | 1 8        |
| مهجور ــ احمد حسن<br>ت                                    |                    | نزهة على الشاطىء ـ احمد                                      | 19         |
| لة مغروسة ــ مصطفــى<br>المنفلوط <i>ى</i>                 | ٤٩ حدية            | وصف الضباب _ ميخائيل<br>نعيمة                                | ۱۸         |
| رر في قفص ــ مي                                           | ٥١ عصقو            | رحلة في الصحراء _ محمد حسنين هيكل                            | 11         |
| ا أفراد الاسرة ــ احمد<br>مسيف ــ يوسف غصوب               | ۵۳ وصف<br>امین     | حسنين هيكل<br>سيارة عتيقة _ محمد حسنين<br>هيكل               | 71         |
| میف _ یوسف غصوب<br>، تباشیـر الربیـع _<br>حسن الزیات      | ٥٧ وصف             | حبيس<br>غرفة طالب غريب _ احمــد<br>حسن الزيات                | ۲۳.        |
| غريق ـ عن المطالعـة                                       | ۸ه بحار            | وصف الرّيف ــ سلامةموسى<br>غرق باخرة ــ عنمجلة المختار       | 37<br>77   |
| يهية<br>عربية ــ محمد النقاش                              | ٦١ مدينة           | ملعب الكرة _ محمد عـوض<br>محمد                               | 41         |
| بلا مطر ــ فؤاد سليمان<br>الفضاء يصف الفضاء ــ            | ٥٦ رائد ا          | نزهة في زورق ــ مصطفـــى<br>لطفي المنفلوط.                   | ٣١         |
| كرات رواد الفضاء<br>في غابة بعد المطر ــ امين             | ٦٨ نزهة            | وصف بيت ـ مصطفى لطفي<br>المنفلوطي                            | 44         |
| ئي<br>البيادر _ ميخائيـل                                  | ۷۱ وصف             | رحلة في طائرة ــ عبد العزير<br>البشري                        | ٣٣         |
| القلم ــ الطلاب اولا                                      | نعيمة<br>٧٤ وصف    | وصف حديقة _ عن مجلــة<br>المختار                             | ٣٥         |
|                                                           | معلو ف             | الجراثيم تحت المحه                                           | ٣٧         |
| الخريف ـ ريــاض                                           | ۷۸ وصف<br>معلوف    | محمد عوض محمد على معدر عليه معلى صخرة عالية معداليل          | <b>~</b> 9 |

| الموضوع                                 | الصفحة   | حة الموضوع                                | الصف       |
|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------|
| لحمال ابو بطة _ ميخائيــن               |          | نماذج بعناصرها                            | ٨٠         |
| عيمة                                    | ;        | كيف تكتب الصورة                           | ۸۹         |
| قصر مهجور ـ بنت الشاطيء                 | 10.      | نماذج بعناصرها ومادتها                    | 41         |
| خديجة البائسة ـ الدكتــور               |          | صورة المتكبر _ ولمي الدين يكن             | 11         |
| طه حسین<br>دنیم قیمنی میرمجا نه         |          | صورة صديق ــ أحمد أمين<br>حال الدلا الام  | 97         |
| نضحية صغير _ عن مجلـــة الهلال          | 107<br>1 | رجال الهلال الاحمر _ نقولا فياض           | 4 ξ        |
| طفلانِ ضائعان ــ مصطفــی                | 171      | السجين في بهو المحكمة _                   | 10         |
| صادق الرافعي<br>القمح الاسود ـ هــانــس | 178      | مصطفى صادق الرافعي شخص مضحك المنظر ـ      | ٩٧         |
| الدرسون                                 |          | ابراهیم عبد القادر المازنی                | ( )        |
| سقیقان طالبان ۔ معربة                   |          | بائع السكر _ كرم ملحم كرم                 | ٩٨         |
| عجوز ليلة العبد ـ مي                    |          | صورة لاساتذتك _ أحمد أمين                 | 1          |
| معركة مع الذئاب ـ مدارج                 | 140      | المتصنع في الحياة _ منصور                 | 1.1        |
| القراءة                                 |          | فهمي                                      |            |
| عائد من الميدان ـ عيســى                |          | فتاة حزينة _ احمد حسن                     | 1.5        |
| الناعوري                                |          | الزيات                                    |            |
| عصفور سجين ــ محمسود<br>تيمور           | 110      | صورة فتاة بائسة ـ مصطفى صادق الرافعي      | 1 - 8      |
| حتى القطرة الاخيرة ــ فارس              |          | في المجأ ــ أحمّد امين                    | 1.7        |
| ررزور<br>بطولة صفيرين ــ الدكتــور      |          | هروب خادمة ــ الدكتور طه                  | ١.٨        |
| بطوله صغیرین کے اندنسور<br>بدیع حقی     | 197      | حسين<br>رسالة المعلم ـ احمد امين          | 11.        |
| بدیع سمی<br>نماذج بعناصرها              | ۲.1      | صورة البخيل ـ مصطفى                       | 117        |
| للسرحية<br>المسرحية                     | ۲.۷      |                                           | , , ,      |
| نماذج بعناصرها ومادتها                  |          | صادق الرافعي<br>غريق يكافح للنجاة ـ مصطفى | 117        |
| طريق العودة _ خليل الهنداوي             | ۲.۸      | لطُّفِّي ٱلمنفلوطي                        |            |
| نمآذج بعناصرها                          | 317      | دجآجة تصفّ زوجها ــ                       | 118        |
| كيف تكتب الفكرة                         |          | موسى الحسيني                              |            |
| نماذج بعناصرها ومادتها                  | 719      | رجل موسوس ـ عبد العزيز                    | 117        |
| المصائب محك الرجسال                     | 419      | البشري<br>نماذج بعناصرها,                 |            |
| انطون الجميل<br>لله در العــمل ـ خليــل | 441      | نمادج بعناصرها,<br>کند پات بالای ت        | 114        |
| الهنداوي                                | 771      | كيف تكتب القصة<br>نماذج بعناصرها ومادتها  | 170<br>171 |
| الرجل الحق _ احمد امين                  | 774      | مشهد ضياع صغيرين ـ                        | 171        |
| الحياة نفسها مشقة ـ محمد                | 770      | مصطفى لطفي المنفلوطي                      | 711        |
| حسنين هيكل                              | . , -    | الخنساء _ خليل الهنداوي                   | 170        |
| فساد آلراي ـ ميخائيل نعيمة              | 777      | صياد يكافح الآخطبوط ــ                    | 177        |
| النجاح في الحياة ثبات طويل              | 444      | مجلة المختار                              |            |
| ـ زكي المهندس                           |          | مصرع بطل _ خليل الهنداوي                  | 184        |

| من صديقة الى صديقتها _                       | ٣.٨               | وطنك الغالي _ كمال البيضاوي                         | 771          |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| مصطفي لطفي المنفلوطي                         |                   | دنيا الربيع منظر _ أحمد                             | 377          |
| نصيحة صديق لصديتق ـ                          | 4.9               | لطفي السيد باشا                                     |              |
| الدكتور طه حسين<br>رسالة طالب فدائي الي اهله | w.,               | الامل _ عادل الفضبان                                | 747          |
| الدكتور عبد السلام العجيلي                   | 411               | التضحية _ احمد امين<br>الوقت عدو مجتهد _ زكـى       | 247          |
| والد يحض ولده على الاجتهاد                   | 718               | الوقف عدو مجبهد ـ رسي                               | 71.          |
| _ ( أنشاء الكاتيب )                          |                   | بمهمدس<br>الحياة عقيدة وجهاد ــ شفيق                | 737          |
| رسالة اعتدار _ الشيــخ                       | 4:0               | النقاش                                              | , ,          |
| ابراهيم اليازجي                              |                   | الراحة انتجدد _ أحمد امين                           | 337          |
| رسالة استفسار ـ عبــد                        | 717               | كيُّف يعجبكُ الشبياب _                              | 737          |
| السلام المويلحي                              |                   | الدكتور احمد زكى                                    |              |
| رسالة تفقد لصديق ـ بديع                      | 411               | ماذا تريد من أبويك ؟ ــ مجلة                        | 437          |
| الزمان الهمزاني<br>رسالة الى ابنتي يسمري ــ  | ۳۱۸               | الهلال                                              | <b>.</b>     |
| خليل الهنداوي                                | 1 1/              | عام جدید _ منصور فهمي<br>العامل الذي احبه _ جبران   | 70.<br>707   |
| رسالة شكر ـ الحسن بن                         | 441               | خليل جبران                                          | 101          |
| وهبب                                         |                   | المصلحة العامة _ الشيخ                              | 408          |
| من أب الى ابنه _ (عن مجلة                    | 477               | مصطفى الغلاييني                                     | •            |
| العربي)<br>رسالة من فدائية _ امينـة          |                   | في التجدد دوام الحياة _                             | 707          |
|                                              | 377               | الشيخ مصطفى الفلاييني                               |              |
| دحبور                                        | <b></b>           | نماذج بعناصرها                                      | 401          |
| فن نثر الشعر                                 | 477<br><b>477</b> | افكار تركنا لكايجاد عناصرها                         | 777          |
| نماذج بعناصرها<br>نماذج بعناصرها ومادتها     | 444               | قيمة الأثار<br>الكلمة الطيبة ـ شاكر مصطفى           | 3 ሊ ሃ<br>ፖሊን |
| نماذج بعناصرها                               | 488               | موضوعات قومية                                       | 7 A 7        |
| نماذج بعناصرها ومادتها                       | 480               | مناجاة العلم - انطون الجميل                         | 444          |
| ثورة العبيد _ تلخيص انور                     | 450               | طالب يعود الى وطُّـنــه ــ                          | 491          |
| المشري                                       |                   | منصور فهمى                                          |              |
| عناقيد الفضب _ تلخيص                         | 401               | كتب الشهيد حياته بدمانه _                           | 494          |
| نعمان عاشور                                  | يند سايلة         | محمد حسنين هيكل                                     |              |
| تاجر البندقية ـ تلخيـص                       | ٣٦٣               | الجلاء _ احمد حسن الزيات                            | 498          |
| خليل الهنداوي الصبي الاسود ـ تلخيـص          | ٣٧.               | بلادي _ عبد الهادي الشرابي<br>يا شباب العرب _ مصطفى | <b>۲</b> ٩٦  |
| الصبي الهنداوي خليل الهنداوي                 | 1 7 *             | یا سباب العرب نے مصطفی صادق الرافعی                 | 499          |
| الطريق الى بئر السبع ــ                      | ٣٧٧               | نماذج بعناصرها                                      | ٣.٢          |
| تلخيص خليل هنداوي                            |                   | فن الرسالة                                          | ٣.٧          |
| الفهر س                                      | ۳۸۸               | نمأذج بعناصرها ومادتها                              | ۲.۸          |
| 1                                            |                   | <del>-</del>                                        |              |











































ومترجمة .

هـذا كَتَاتَ يُقرأ دائمًا .

مشاكل الكنابة.

ألَّفه وجمعه المؤلف ليتحدى به مشاكل الإنشاء

وقد جاء نيجه جديداً في تعسيفه لفنون الإنشاء

والتعبد عند الكنير من الطلاب الذين تستعصي عليهم

نبعا للنبطور الحديث، مبتبدنا بالوصف والنصوير،

معرجًا على عالم القصة والمسرحية، عللاً القيم الفكرية والتأملات الاجماعية ، منهياً الى طريقة النلابس،

مستشهداً ببعض الماذج الأدبية الرائمة ، من وعة

و تمبه آ ، لیکونوا عوذجاً یقندی به .

فاعلاتن

·///·/

كل ذلك . . . بأعلام أبرز الأثدباء نفكيراً

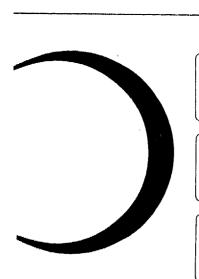

